









وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْهِ كَدْ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُّ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعَلَمُونَ ۞ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْ كُنَّةٍ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَّوُلَاّهِ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ۞ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَمْتَنَأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعِلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَتَادَمُ ٱلْبِعْهُم بِأَسْمَآبِهِمْ فَلَمَّا ٱلْبَأَهُم بأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلِ لَكُمْ إِنَّ أَعَلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَانْبَدُونَ وَمَاكَثُتُمْ تَكُنُمُونِ ۖ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ ۞ وَقُلْنَايَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا نَقْرَيا هَندِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِلِمِينَ ۞ فَأَرَلَّهُمَا الشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَافِيةٍ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُرْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ۞ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّيِّهِ عَكِمَتٍ فَنَابَ عَلَيَّةً إِنَّهُ مُهُوا لَقَّابُ لُرَّحِيمُ ۞ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ 🤠 يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْبَتِيَ ٱلَّتِيٓ ٱنْغَيْتُ عَلَيْكُرُواَّ وَقُواْ بِمَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَٱرْهَبُونِ 🥸 وَءَامِنُواْ بِمَٱ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَّا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِ بِيِجْ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ إِنِّنَى فَاتَّقُونِ @ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكْنُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ وَآزَكَعُواْ مَعَ ٱلزَّكِعِينَ ۞ ۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتَّلُونَ ٱلْكِئنَبَّ أَفَلَا تَمْقِلُونَ 🕮 وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَالصَّلُوةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّاعَلَىٰ لِمُنْشِعِينَ 🍪 الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَنَقُواْ رَبِّهِمَ وَأَنَّهُمْ إِلَيْ وَرْجِعُونَ ﴿ يَنْهَنِي إِسْرَءِ مِلَ اذْكُرُواْ نِعْمَقِي ٱلَّتِي ٱنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيَّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَإِذْ جَنَيْنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ ۚ وَفِى ذَالِكُم بَكَ ۗ ثِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَن َنكُمْ وَأَغْرَقْنَآءَ الَ فِرْعَوْنَ وَأَنشُمْ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ء وَأَنتُمْ ظَللِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنْبَ وَٱلْفُرَقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْفَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِخَاذِ كُمُ ٱلْمِحْلَ فَتُوبُوٓ الِلَ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ۗ وَإِذْ قُلْتُمْ يِكُمُوسَىٰ لَن تُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّه جَهْرَةُ فَأَخَذَ تَكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٠٥ مُ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمٌّ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧﴾ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَندِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِثْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغَفِرْ لَكُمْ خَطَايَتُكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِيبِ قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزَامِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ٥ إِذِ ٱسْ تَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجِّرَ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَاً قَدْ عَـلِمَكُلُ أُنَاسٍ مَّشْرَيَهُ مِّ كُلُواُ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ وَإِذْ قُلْتُمْ يَــُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَيحِدٍ فَأَدْعُ لَنَارَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثْ آبِهَا وَفُوبِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۚ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُورِ ٱلَّذِي هُوَأَدْنَ بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ آهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُمَّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبٍ مِّ﴾ ٱللَّهُ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُ هُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۖ شَ ٥٠-٥٠ طبيعة بني إسرائيل المادية لم تؤهلهم للاستمرار بمعرفة الله عز وجل ومراقبته فعبدوا العجل ٣٣-٣٠ قصة بداية خلق البشرية، واللغة علمٌ وإلهامٌ رباني وليست بدعة بشرية. <u>٨٥-٥٩</u> كشف لحال بني إسرائيل وخبثهم، وإنَّ الحماقة في الاعتراض على الحق جل وعلا، ٢٩-٣١ استكبار إبليس عن السجود لآدم، وتكرُّمُ الله تعالى على خلقه بقَبُول التوبة. وعين الكفر الاقتراح عليه، والمعصية بابٌ للذل والمهانة. لِتَفْصِيّلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهُ وَذَكُرُ للعَهِدِ الذّي أَخَذَهُ الله تعالى على بني إسرائيل باتباع النبيُّ محمد ﷺ المضويمي المناب الكفر بني إسرائيل بنعم الله الكثيرة التي لم يقابلها التوحيد بل قابلها عبادة العجل ملب الرتبة الدنيا بين العباد من الله سبب للذل في بني إسرائيل، وطلبهم مآكلاً دون ما أعطاهم الله عز وجل سبب لمسخ فطرتهم إلى يوم القيامة. وعندما تابوا تاب الله عليهم.

は一般に لينوك البقاغ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ ۗ قَا إِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِثُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللَّهُ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مُونِّ بَعْدِ ذَالِكُ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْ مَثُهُ وَلَكُنتُ مِنْ الْخَنِيرِينَ الْ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِيرِ ﴾ ٱعْتَدُوْاْمِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِءِينَ ۞ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَابِينَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 🕸 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةٌ قَالُوٓاْ أَنَتَخِذُناهُرُ وَآقَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَعُلِينَ 🕲 قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ رَيْقُولُ إِنَّهَ بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعَوانَّا بَيْنَ ذَالِكٌ فَٱفْعَـلُواْ مَا ثَوُّمَرُونَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَيَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَالَوْنُهَأَقَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَشُرُّ ٱلنَّنِطِرِينَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَيَكَ يُبيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِهَ عَلَيْمَنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهُمَّتُدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ رَيْقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَلُولُ تُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَّثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَأْقَ الْوَاأَلَكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُون ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَةٌ تُمْ فِي أُواللَّهُ مُغَرِّجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْنُهُونَ اللَّهُ فَقُلَنَا اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ أَمْ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَ أَلِحِ جَارَةِ أَوَّا شَدُّةَ شَوَةً وَإِنَّ مِنَ الِحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَلُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاأَةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَنَظَمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِمَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونِ ﴾ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوَاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالْوٓا ٱلْتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِء عِندَرَبِكُمْ أَفَلَانَعْقِلُون ۞ أَوَلَايَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ١ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١ هُوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِءَ ثَمَنَا قَلِي لَأَ فَوَيْلُ لَهُم قِمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونِ ﴿ وَقَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَتِيَامًا مَّعْدُودَةٌ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَاللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ نَفُولُوبَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ كِلَى مَن كَسَبَ سكِيِّتُ وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيَّتُهُ وَأَوْلَتِهِكَ أَصْحَكُ ٱلنّارِّهُمْ فِيهَا خَيلِدُونَ ۞ وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ لَاتَغْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَيِأْلُوَلِائِنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَـتَنِيَ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْلِلنَّاسِ حُسْـنَاوَأَقِيـمُواْ ٱلصَّـلَوْةَ وَءَا تُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمُّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ١٠٥ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنقَكُمْ لانشفيكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِّن دِيَكُوكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُكَا إِ تَقْنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِّن دِيكُرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمُ وَٱلْمُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أَسَرَىٰ تُفَلُدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَكَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّٱلْعَذَابِّ وَمَااللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُقُ ٱلدُّنْهَا بِٱلْآخِرَةَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ۞ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْ نَامِنْ بَعْدِهِ عِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ٱفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى ٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرَتُمۡ فَفَرِيقَا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقَا نُقَنُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُناغُلُفَ ۚ بَلَ لَعَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلَا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ ٦٢-٦٠ الصلةُ بين الحق والخلق، وإنَّ من شروط دخول الجنة الإيمان بالله وباليوم الآخر [٧٧-٧٦] النفاق والتقية بالباطل طبع من طبائع الشخصية اليهودية. [ ١٦-١٣] تذكيرٌ بالنعم الربانية ، إنَّ الذين لا يؤمنون بالله تعالى ومواثيقه يعرضون أنفسهم لكل عقاب. [٧٩−٧٨] بيان لتحريف التوراة، وتحريف كتب الله تعالى له عدة أشكال ومنه التفسير الباطل. ٧٣-٦٧ قصة بقرة بني إسرائيل ، ومجادلة اليهود وعنادهم وكشف لطبائعهم. ٨٢-٨٠ دخول الجنة باتباع الشرع، ومقاصد كتب الله متماثلةً في التوحيد والدعوة إلى الخير. الموضوعي المعض من صفات بني إسرائيل، إنَّ دينَ الله يسرُ ولن يشددُ الله على العباد ٨٦-٨٣ ذكر لمخالفة اليهود عَهْدَ الله تعالى ونقضهم للمواثيق واستحقاقهم لغضب الله. إلا بمعاصيهم، والإعراض عن الله تعالى سببٌ في قسوة القلب وغلظة الطباع. ٨٨-٨٧ التحريف العملي للتوراة عند اليهود وذلك بالالتفاف الخفي وبالمخالفة الصريحة.





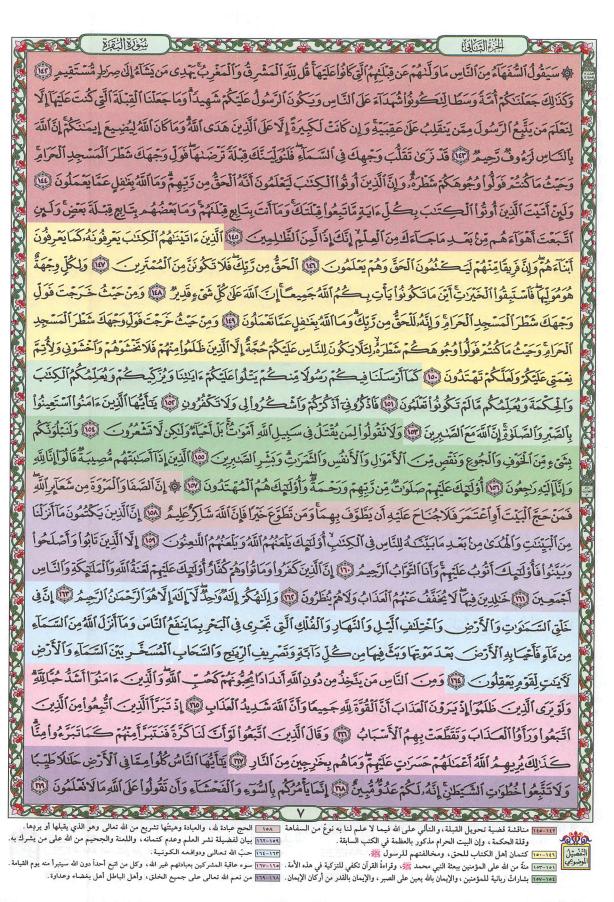

的問題 केंद्रि कि وَلِذَاقِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنّا أَوَلَوْ كَابَءَ الْبَآ وَكُولَا كَابَ وَالْكُولُونَ اللَّهُ عَالَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ وَلَا يَهْ عَدُونَ ا وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآ ءَ وَيِدَآ أَصُمُّ ابْكُمُ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴿ يَكَانُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقَٰنَكُمْ وَالشَّكُوالِلَه إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّامُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ-لِغَيْرِ اللَّهِ قَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا ٱنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَب وَيَشْتَرُونَ بِهِۦثَمَنَاقَلِيلًا أَوْلَتِهِكَ مَايَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ الْقِيَدَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوَّا ٱلطَّبَكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَمَاۤ آصْبَرَهُمْ عَلَىٱلنَّارِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَنِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ ٱلْبِرَّمَنْءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْهِ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَءَاقَ ٱلْمَالَ عَلَى حُيِّهِ مِذَوِى ٱلْقُدَّرْ فِكِ وَٱلْمَلَيْمِ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَصَّامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُوفُوبَ بِعَهْ دِهِمْ إِذَاعَنهُ دُوٓأٌ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلظَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أَوْلَتِهِكَ الَّذِينَ صَدَقُوّاً وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُنّقُونَ شَي يَتَاتُمُ الّذِينَ عَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَفَلَيِّ الْمُزّوا لَكُرّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْيَ بِالْأَنْيَ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالِبَاعُ إِلَمْعُرُوفِ وَأَذَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَاكِ تَخْفِيفُ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيدُ ١ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ١ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ۞ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ وَاإِنَّمَا ٓ إِنَّمُهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ يُبِدِّلُونَةُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سِّمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ هَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنَّمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِنْمَ كَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ آلِنَ يَكُنُهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْحُمُ ٱلصِّيمَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ۞ ٱيَّامًامَّعُـ دُودَتٍّ فَمَن كابَ مِنكُم مِّريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَةٌ ثُمِّنَ أَيَّامٍ أُخَزُّوعَلَى الَّذِيرَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوخَيْرٌ لَّذُو أَن تَصُومُواْ خَيِّرٌ لِّكُ مُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون ﴿ إِنَّ مَهَٰ رَمَضَانَ ٱلَّذِى ٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْ لَهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ ثُمِّنَ أَسَيَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱليُّسْرَ وَلاَيْرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَوَلِتُ حَمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَيِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَنَا اللَّالَكَ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَىنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ وإذا سألك عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَاتِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرَشُدُونِ ﴿ أَجِلَّ لَكُمْ لِيَّلْةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَآبِكُمُّ هُنَّ لِيَاسُّ لِّكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسُ لَهُنَّ عَلِم ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ عَنْسَانُوكِ أَنفُسَكُمْ فَتَابِ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَنْنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ ٱلْأَيْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِثُدَّ أَيْتُواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَّلِّ وَلَا تُبَيْثِرُوهُنَ وَٱنْتُدَّعَنَكِفُونَ فِي ٱلْمُسَدِيدِ يَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهِ أَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ وَايَتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ إِلَى الْمَالِ وَالْدَلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِللَّ هِي يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَ قيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّقَلُّ وَأَتُوا ٱللَّهَ قَتَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينِ كُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوَّا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهَ ١٨٢-١٨٠] تشريع الوصية والميراث، والأقربون هم أولى الناس بقريبهم فيما تركه من ميراث الاسلام، والحق لا يُعرف بالأشخاص. التحريم خاص والإباحة عامة وآيات من الله في تحريم أطعمة ذات ضرر . ١٨٦-١٨٣] تشريعات ربانية في الصيام وبيان لأحكامه، والصيام عبادة في شرائع الله جميعاً. الكا-١٧١ كتمان الحق نوع من الكبر يبوء صاحبه بغضب الله وعقابه . م ١٨٧ تشريعات ربانية في الصيام، ورحمة الله لهذه الأمة أساس التشريع الرباني الأخير . \_\_\_\_\_ مبدأ البر، والتقوى والبر هي معانٍ وأعمال وليست صورٌ وأشكال. ١٨٨ تعظيم حرمة مال المسلم، والذي يأكل المال الحرام هو الأدنى. ١٧٨-١٧٨] القِصَاص وتشريعه والحكمة منه، والقصاص هو سبب لحماية الحياة الإنسانية. 1٨٩ أجوبة في الحج، والأهَّلة هي مواقبت للعبادة.



المنولة التقالا 的問題 كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى آن تَكْرِهُواْ شَيْءًا وَهُوَ فَيْرُلِكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَشَرُّلُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مْ لَاتَعْ لَمُونَ إِنَّ يَمْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَ أَلُّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ ءِمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهُ وَٱلْفِتْـنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَقَّ يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَكِ ذَمِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمُتُ وَهُوَكَافِرُ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَنْلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّالِّ هُمِّ فِيهَا حَدَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي سَكِيلَ اللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ هِ يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِنْمُهُمَا ٱكَبَرُمِن نَفَعِهِماً وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايْنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفْقِّ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَمَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ ﴿ إِنَّ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَلَمَى ۖ قُلُ إِصْلاَحٌ لَمُّمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيْزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤُمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَ تَكُمُّ وَلا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُمِّن مُّشْرِكِ وَلَوَآعَجَبَكُمُ ۚ أُوْلَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّالِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَعْفِوْةِ بِإِذْنِيْهِ - وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ وَمَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضُ قُلُ هُوَأَذَى فَأَعْتَرِلُواْ ٱللِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ ۖ وَلَا نَقْرَلُوهُنَّ حَقَّ بِطَهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَقُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ۖ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْأَنفُسِمُ وَاتَّا قُولًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُوا لِأَنفُسِمُ وَاتَّا قُولًا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَثِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَقَوَّا وَتُصْلِحُواْ بَيْنِ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ إِنَّ اللَّهُ وَإِخِذُكُمُ ٱللَّهُ وَاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بَاكْسَبَتْ قُلُوبُكُمٌ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ يُؤْلُونَ مِن نِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللهَ عَفُورُرُّ تِحِيمُ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيمُ عَلِيمٌ ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَيَّصْ نَ بَأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُوْمِنَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخْ وَيُعُولُهُنَّ أَحَيُّ بَرَدِهِنَ فِ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَكَاْ وَلَٰتُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهَنَّ دَرَجَةٌ ۖ وَٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَقُ مَمَّ تَانَّ فَإِمْسَاكُ ا بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ إِلِحْسَانُ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّاءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَا يُقِيمَا كُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَالاَجْنَاحَ عَلَيْهِمَافِيهَا أَفْنَدَتْ بِيِّهِ-تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنَعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَّحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَقَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَفِإِن طَلَقَهَا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّ آثَ يُقِيمَا كُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ يُنَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاءَ فَلَغَن أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُ بَي بَعْهُونِ أَوْسَرِحُوهُنَّ بَعْرُونِ وَلا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنُدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ وَلَانَنَخِذُوٓا ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوّاً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَاۤ أَزَلَ عَلَيْكُمْ وَمَاۤ أَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهْۦوَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنَ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزُورَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمُعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤَمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْ مِ ٱلْآخِرِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ٥ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً وَعَلَ ٱلْوَلُودِلَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاّلَ وَالِدَهُ أُبِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُلُّهُ بِولِدِهَا وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالّاعَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلاجْنَاحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوَا أَوْلَلَاكُمُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُو إِذَا سَلَّمْتُم مّآءانَيْتُم إِلْمَعُرُونِ مَعِيرُ شَيْ TTO-TTS تكافل المجتمع المسلم، والتربية النفسية في الإسلام تنشأ من الداخل، والولاء في المجتمع "لمستريعات في الطلاق وتبعاته وتعاسك المجتمع المسلم هدف من أهداف التعليمات القرآنية. المسلم (لله تعالى وحده ولمن آمن به) وأحكام في الزواج من المشركين. ٢٣٢-٢٣١] معاملة المطلقات، وتدل الآيات على أن مراقبة الله تعالى هي التي تسير المسلم في السر والعلن. тхт-ххх أحكام الحيض ، والطهارة في الحياة الأسرية شاملة حساً ومعنى . ٢٣٣ أحكام في الرضاعة والنفقة.



٢٤٢-٢٤٠ تشريعات في الطلاق، عدة المتوفى عنها زوجها ومتعة المطلقة.



المنظف المنظمة وَمَآأَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَكْذِرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ إِنَّ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَاهِنَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌلَّكُمّْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمٌّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 👹 ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنِهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآةٌ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللَّهِ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ ٱحْصِـرُواْ فِي سَبِيلِ ٱلتَّوِلايَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَايَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأْوَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِتَ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١١٠ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَ لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ سِرًّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّيَوْ الْايَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِٱنَّهُمْ قَالُوٓ إِنَّمَاٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰۤ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰۤ أَفَمَن جَآءَهُ وَمُوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ-فَأَنْفَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْـرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلرَّبُواْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَارٍ أَثِيمٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّللِحَتِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوَةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ لَهُمْ ٱجْرُهُمْ عِندَريِّهِمْ وَلاَخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِي مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِنكُنتُه مُّؤْمِنِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَفْعُلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ ثَالُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۖ فَكَ وَإِن كَاكَ ذُوعُسِّرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْخَيْرُلَّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُوك ﴿ وَالتَّقُواْ يُومَا تُرْجَعُوك فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَ فَيْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ لَإِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عِلَمْتُواْ إِذَا تَدَايِنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجِلِ مُّسَمَّى فَٱحْتُ بُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلْكَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُّ أَن يَكْنُبَ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱلتَّهَرَبُّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلُّ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُّ وَأَمْرَأَ كَانِ مِمَّن تَرْضَوْبَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَيْ وَلا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلاَتَسْتَكُمُواْ ٱب تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا ٱوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ- ذَلِكُمْ أَقْسَكُمُ عِندَاللَّهِ وَأَقُّومُ لِلشَّهَلَدَةِ وَأَدْنَى ۚ أَلَّا تَرْبَالُوٓ ۚ إِلَّا ٓ أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيَكُرُ جُنَاحٌ ۖ أَلَّا تَكُنُّ بُوها ۗ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمُّ وَلَا يُضَارِّكَ اتِبُّ وَلَا شَهِيدُّ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَشُوقُ بِكُمُّ وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُّ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكَ لِ شَيْءٍ عَلِيكُ اللَّهِ ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَّوّ ٱلَّذِي ٱقْتُمِنَ أَمَنْتَهُ وَلِيْتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكَتُمْهَا فَإِنَّهُ وَءَ إِنَّمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لَهُ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١١﴾ ءامَن الرَّسُولُ بِمَا أَنْزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ واَلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَن باللهِ وَمَلَيْمِ كَنِهِ وَكُنُبُهِ وَرُسُلِهِ عَلاَنْفَرْقُ بَيْثُ أَحَدِمِّن زُّسُ لِهَ ۗ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْمَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنًا رَبَّنَا وَلاتَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِيْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِيِّهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَىنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنوِينِ ﴿ ﴾ تنبيه المؤمنين إلى العمل الصالح والابتعاد عن المكاسد ٢٨٣-٢٨٢ أحكام الدَّيْن، وتشريع في مصالح العباد ورعاية حقوقهم، والإشهاد على الدِّين سنة ٢٧٤-٢٧٢ الهداية من الله، ومن الحكمة في الصدقة أن تبحث عن أص ربانية، والنسيان من طَبع الإنسان، والضرر ليس من شرع الله بل هو فسوق وانحراف. الحقيقية، والصدقة قوة في الروح والنفس والجسد. الرحمة في الحساب الرباني، والإيمان بالله رأس أركان الإيمان، ومن رحمة الله وعملية المربعات في تحريم الربا، أكلّ الربا إثم عظيم ومرض روحي وعقلي وكرمه أنْ حط عنا ما ليس بمقدورنا وجعلنا نلتجيء إليه دوماً. من يتعاطاه، والربا نهايته الخراب والدمار لعلة الشح والظلم.











المعصية عند الانتباه منها هو من درجات الإيمان بالله.





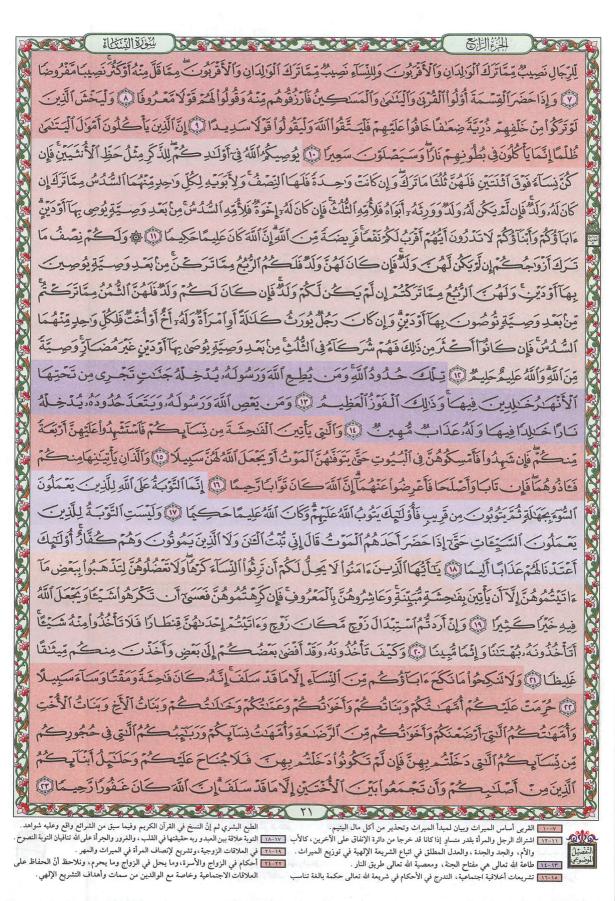

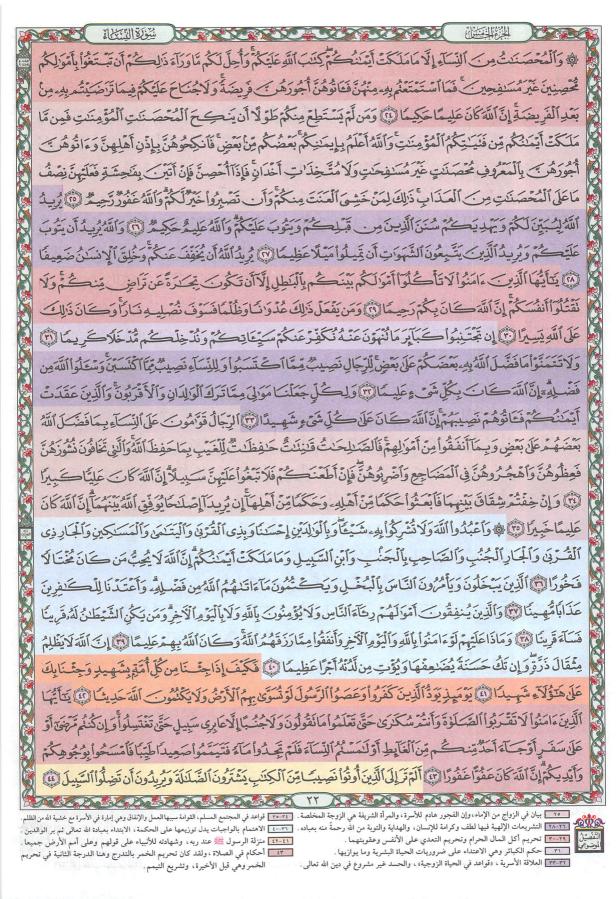

المنوكة التنكياة وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بُاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿ فَيُ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَاوَٱسَّمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَئِعِمْ وَطَعْنَافِي ٱلدِّينِّ وَلَوْاَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَانْظُرْبَا لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ يِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤمِثُونَ إِلَّا قَلِيلا ﴿ يَكَا يُهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنبَ ءَامِنُوا إِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَذَبارِهَآ أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمَّرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْ فِرُأَن يُشْرَكَ بِهِ = وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُثَيِّرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِا ۚفَتَرَى ٓ إِنَّمَا عَظِيمًا ۞ ٱلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ ٱنفُسَهُمْ بَلِٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَظْرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَلْبِ وَكَفَى بِعِ إِثْمًا هُبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ ؠۣٵڽٝڿؚڹؾؚٷؘٳڶڟۜڬۼٛۅؾؚۏؘيؘڨؙۅڷؙۏؘ٠ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتٷُڵآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞ أُوْلَيَ<sub>ع</sub>َكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَّجِدَلُهُ رَنَصِيرًا ۞ أَمْ هُمُّ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلَّكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ۖ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَدُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِقِّ فَقَدْ ءَاتَيْنَآءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِكًا عَظِيمًا ۞ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِهِءوَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُ واْ بِحَايِنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَازَّا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُو قُواْ ٱلْعَذَابُ إِتَ ٱللَّهَ كَانَ عَزِبِزًا حَكِيمًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدَخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَآ ٱبَدآ لَهُمْ فِيهَآ ٱزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌۗ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًا ظَلِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا أَنْ أَنْ أَنْ ثُوَّدُوا ٱلْأَمْنَنَتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَكَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطْلِعُوا ٱللَّهَ وَأَطْلِعُوا ٱللَّهَ وَأَطْلِعُوا ٱللَّهَ وَأَوْلِي ٱللَّهِ عَلَيْهِ مِنْكُمْ فَإِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَهُو إِلَّا ٱللَّهِ وَأَنْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل ۅۘٲڵڗۜۺۅڸٳڹڎؙؿؙۼٛڗؖۊؚ۫ڡڹٛۅڹۘٵؚڷڷۼۅۘٲڵێۧۅؚ۫ۄٲڵٲٚڿؚۣڎ۬ڵؚڬڂٙؿؖڗ۠ۅٚٲڂۘڛڽٛڗؙٞۏۑڵڒ۞ۧٲ<u>ڵؠٙڗؘڒڸؽٵۘێؘؽڔ؊ؽؘۨۼۘؗؗۿۅڹٲڹۜۿؠٞٵڡٮؗٛۉ۠ٳۑڝؘٲٲڹڗۣڶٳڵؽػ</u> وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّنغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓ أَأَن يَكُفُرُواْ بِهِءوَيُرِيدُ ٱلشَّيَطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيدًا ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمَّ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَسْزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَكَبَتْهُم مُّصِيبَةُ إِحَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعَلِفُونَ بِأَللَهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّآ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ١١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمٌ فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِّ ٱنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْبِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًارَّحِيمًا ١٠﴾ فَلا وَرَبِكَ لا يُوِّعِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَبَيْنَهُمَّ ثُمَّ لا يَحِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْتَسَّلِيمًا۞ وَلَوَأَنَّا كَنَبّْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ ٱنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْ مِن دِينرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوَأَنَّهُمْ فَعَلُواْمًا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمُ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَآ تَيْنَهُم مِّن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثَبَّاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّنَنَّ فَإِنَّ أَصَلَبَتَكُمْ مُّصِيبَةً قَالَ فَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَمَ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَيِنْ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُّ مِّن ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُوَدَّةٌ يُكِلِّيَ تَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَزَّا عَظِيمًا 🕲 ﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِۚ وَمَن يُقَنتِلْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ فُوَّتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ﴿ آیات فی المنافقین ، ومن صفاتهم التحاکم لغیر شرع الله تعالی . و الشرك بالله تحذير لليهود، والمغفرة لها حدود، وإن الشرك بالله تعالى هو نهاية الظلم. ٦٥-٦٤] توجيهات ربانية لمجتمع المدينة النبوية عموماً. الماء و كذبهم على الله الله و كذبهم على الله . ٧٠-٦٦ بيان في يسر التشريع الإلهي، وجزاء الملتزمين بالتكاليف الشرعية وحسن مصيرهم ١٥-٥٥ من صفات اليهود، والمنحرف لا يملك ميزاناً يحكم به على أفعال الناس. ٧٢-٧١ توجيهات في الجهاد والترغيب فيه، وإصلاح العيوب في النفوس. عذاب جهنم هو غاية في ذاته لأهل الجحيم ، ومقارنة بين عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة.





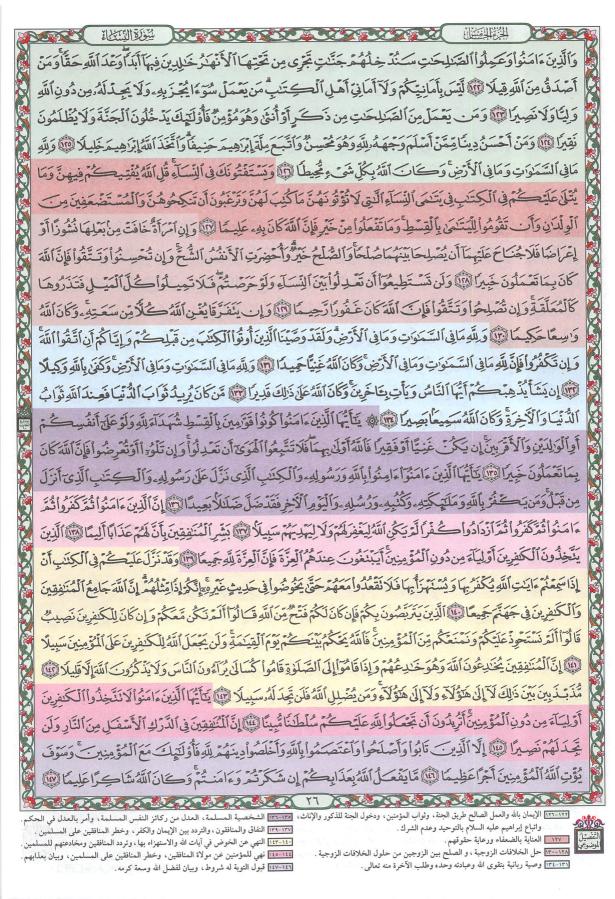

| 製造機 المنوكة التنكياة ﴿ لَا يُحِتُ ٱللَّهُ ٱلْحَقِي بِٱلسُّهَ وَمِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبَدُواْ خَبْرًا أَوْتَحْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَّ عِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّا إِنَّا الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَإِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُعَرِّفُونَ بِبَغْضٍ وَنَكَ قُرُبِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيِّنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ كَقّاْ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ﴿ ۅۘٲڷؘؚؽڹؘءؘٳڡڹؗۅ۠ٳؠؙڷۜڡؚۅؘۯۺڸؚۅۦۅؘڶػؠؙڣۜڔۣۨڨٛۅٵڹێٙڹٲۘڂڔڡؚٞڹ۫ؠٛؠۧٲ۠ۏؙڶؠٟٓڮؘڛۜۏۘؽؿ۫ۊؾۑۿؠٙٲ۠ڿٛۅڒۿؠۧۜۅۜػٲڹٲڷڎؙۼڡٛؗۅڒٳڗۜڿۑڝؙٳ<mark>۞ٛ۫ڲۺۘۼڷڬ</mark> ٱهۡلُ ٱلۡكِئۡبِٱبِ ثُنَزِلَ عَلَيْهِمۡ كِنَبُامِنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدۡسَٱلُواْمُوسَىٓ أَكۡبَرَمِن ذَلِكَ فَقَالُوٓ ٱرۡزِنَاٱللَّهَ جَهۡرَةً فَٱخَذَتْهُمُ ٱلصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمّ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكٌ وَءَا تَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا ثَبِينًا ١١٩ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمَ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ الْبَابِ شِجَدًا وَقُلْنَا لَكُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقَا غَلِيظًا ١ فَيْ فَإِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم ۼٟٵؽٮتؚٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُٱلْأَنْلِيَآءَ بِغَيْرِحَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ۗ۞ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَدَ مُهْتَنَا عَظِيمًا ١١٠ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَعُلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَمَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَنَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِكن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَغِي شَكِي مِّنْهُ مَا لَمُم بِهِءمِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلِبَّاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَا ۞ بَل َفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِّنْ ٱَهۡلِٱلۡكِنَبِ إِلَّا لِيُوۡمِنَنَ بِهِ-قَبْلَ مَوۡتِيًّا- وَيُوۡمُ ٱلۡقِيٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهٖمۡ شَهِيدَا۞ فَيُظلِّم ِقِنَٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهٖمْ طَيِّبَنتٍ أُحِلَّت لْكُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَيْرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ الرِّيْوَا وَقَدْ نُهُواْعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا <u>ٱل</u>يحًا الله الرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ عِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْ وَٱلْوُمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُورِٱلْآخِرُ أَوْلَيَهِكَ سَنُوَّتِهِمْ أَجُرَّا عَظِياً ١ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَاۤ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَاۤ أَوْحَيْنَا إِلَى فُرْجِ وَٱلنَّبِيتِنَ مِنْ بَعْدِوْء وَأَوْحَيْنَا إِلْهَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَشْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَٱيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَنرُونَ وَسُلَيْمَنْ وَءَاتَيْنَا دَاوُ. دَ زَبُورًا الله وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلِّمَ ٱللَّهُمُوسَىٰ تَحْلِيمًا ١١٠ وَسُلًا ثُمَّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ لَيَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلُهُۥ ؠؚعِـڵڡؚؖ؋ؖٷٲڵمؘڵؿؠٟڬؖڎؙؽۺ۫ؠؘۮؙۅڹۜ۫ۅۧػڣؘؽؠؚٲٮڷۜۅۺؘؠۑڐٳۺٳڹۜٲڶٞڋؚڽڗؘػؘڣؗۯۏٲۅؘڝؘڎؖۏٲۘۼڹڛؘؠۑڸٱڶۜڡؚۊؘۮ۫ۻؘڷۅ۠ٲۻؘڶڵٲؠؘعؚۑڐٳۺٛٳڹۜ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ ٱبْدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ كُنَّا لَنَاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَيِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْراً لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَٱلْقَدْهِ ٓ ۚ إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحُ مِّنَّهُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ ء وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ ۚ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰ ۗ وُحِكٌّ سُبْحَننَدُوأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لُّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا شَالَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتِكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْ بِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَقِيهِمَ ٱلجُورَهُمَّ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ وَأَمَّا ٱلَذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيحًا وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا ﴿ يَكَانُهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ بُرْهَكُنُّ مِّن ذَيِّ حُمْمُ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ نُورًا ثَمِينَا ﴿ إِنَّ هَا أَنَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَأَعْتَصِهُوا بِهِ عَنْسَيُدْ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ حِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهِ عَالَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال ١٦٦-١٦٣] محمد ﷺ خاتم الأنبياء والرسل، والوحى بأمر الله ومن 环 الكفر برسالة محمد ﷺ والظلم نهايتهما جهنم جزاءً عادلاً لا ظلم فيه. 🕬 🕬 🗀 🕬 الكفر ببعضٍ من أركان الإيمان كفر بالله تعالى، والمؤمنون على خلاف الكافرين المعنى المبشرية للإيمان بالله وبالرسول ﷺ ، و تحذير من الكفر الاعتداء بالعهود والمواثيق ديدن أهل الكتاب في تعاملهم مع الأنبياء ، وتجرؤ كفار الالمالا المتراءات أهل الكتاب الباطلة والرد عليهم، وعيسى رسولُ الله ونبيه اليهود على الأنبياء وعلى مريم بنت عمران، وبعض من أفعال اليهود وعذابهم يوم القيامة. ١٧٥-١٧٣ بيان في جزاء المؤمنين وعاقبة المشركين. ١٦٢ ] بيان في صفات المؤمنين وعلماء أهل الكتاب المؤمنين وجزاؤهم العظيم.



度到度到 100mm وَمِنَ ٱلَّذِيبَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَدَرَىٓ أَخَذَنَامِيثَنَقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّامِّمَّا أَذُكِّرُوا بِهِۦفَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآ ۚ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكمةِ وَسَوِّفَ يُنَيِّتُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَاثُواْ يَصْنَعُونَ ۞ <mark>يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَ ايُبَيِّنُ لَكُمْ</mark> كَثِيرًا مِّمَّاكُنتُمْ تُّخُفُوك مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ثُمْبِينٌ ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَ نَهُ سُبُلَ ٱلسَّكَ مِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلْمَكَ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إْإِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكَمٌ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّـُهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأْ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ <u>وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿</u> وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَــَرَىٰ خَنُّ أَبْنَكُواْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّنَوُهُۥ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمَّ بَلّ أَنتُم بِشَرُّ يِّمِّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَلُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَٓ وَلِيَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﷺ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُٰلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَ نَامِنُ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَ كُم بَشِيرٌ وَنَـذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِينَقَوْمِ ٱذْكُرُ واْنِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ ٱلْبِيكَآءَ وَجَعَكُكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالِمِينَ ۞ يَفَوْ مِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْنَدُواْ عَلَىٰ أَدْ بَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ إِنَ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٓ إِنَ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْ رُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَحِلُون شَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَ ٱلْدَحُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونٌ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ قَالُواْيكُمُوسَىۤ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَ ٓ ٱبَدَامَّا دَامُواْ فِيهَا ۚ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلآ إِنَّاهَهُنَاقَاءِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَٱفْرُقَ بَيْنَاوَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِيقِينَ ٥ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبِعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١ هُ وَٱتَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنْقُيِّلَ مِنْ ٱحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ لَبِنَ بَسَطتَ إِلَىٰٓ يَدَكَ لِنَقْنُلَنِي مَا آنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَ قَنُلُكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَنَلَمِينَ ۞ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ بَسُوّاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِّ وَذَلِكَ جَزَّوُّا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ مَنفَسُهُ وَقَلْلَهُ وَفَلْلَهُ وَفَالْلَهُ وَفَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى إِلْكُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ وَا ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا بِبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيدُ، كَيْفَ يُؤرِي سَوْءَةَ أَخِيدً قَالَ يَنويَلَقَ أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُزَابِ فَأُوۡرِي سَوۡءَةَ ٱجۡی فَأَصّبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِینَ ﴿ مِنَ ٱجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَتِهِ يلَ ٱنَّـهُۥمَن قَتَـكَ نَفْسَابِغَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَجَمِيعَاوَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آَحْيَا ٱلنَّاسَجَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ م بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ ﴿ ۚ إِنَّا مَاجَزَ ۚ وَٰٓ ٱللَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَـ تَلُوٓا أَوَيُصَكِبَهُوٓا أَوَتُقَـطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْيُنفَوْاْمِنَ ٱلْأَرْضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَ ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْمٌ فَأَعْلَمُواْ أَكَ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ ۗ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓ اٰإِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْفِ سَبِيلِهِ ـ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لُوَّأَكَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِعِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَانْقُيِّلَ مِنْهُمَّ وَلَكُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُّ ۖ ٣] قصة ابنَىٰ آدم، وتعليم لدفن الأموات، وإن ادعاء أهل الباطل لا يقلب الباطل ١٤ ] ذِكْرُ النَّصاري ونقضهم لميثاق الله واتباعهم لمكر اليهود وتحذير من تقصيرهم حقاً مهماً علا صوتهم، وانتصار الباطل في هذه الدنيا ليس دليلاً على صدقه وقوته. 🕬 🎉 البشارة بنبي الله محمد ﷺ في التوراة والإنجيل، ودعوة لأهل الكتاب لاتباع الرسول ٣٤-٢٧ حد الحرابة، إنَّ مطلق نية القتل تشمل كل جريمة ولو لم تقع، والجود بأسباب مجة الله على أهل الكتاب، وإن محبة الله لا تتحصل بالادعاء العاري عن التقوى الحياة له أجر لا ينتهي، والعقوبات توزع على قدر الجرائم تدرجاً في دين الله تعالى. والعمل الصالح ، وخطاب إلهي إلى أهل الكتاب بأن الله لم يتخل عن هدايتهم بعد أن ضلوا. «٣٠٠٠ إرشاد وتسديد، وحال الكافرين يوم القيامة . ٢٦-٢٠ تقاعس بني إسرائيل عن الجهاد، وإن هذه القصة فيها درس للأمة المسلمة.

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِومَاهُم بِخَلْرِجِينَ مِنْهَ وَلَهُمْ عَذَابُ مُّقِيمٌ ﴿ وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَآءَ بِمَا كُسْبَا نَكُلُا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ فَهَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ الْمُرَقِعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَنُواتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآةُ وَيَغْفُر لِمَن يَشَآةٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحُزُنكَ الَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا إِلْفَوْهِ عِدَ وَلَمَ تُقْوِمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوّاْ سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمَّ يَأْتُولَ يُحْرِفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ فَي يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مَّ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمَ تُوَّتُوهُ فَأَحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتَنْتَهُ وفَكن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أَوْ لَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمَّ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ لَهُمَّ فِي ٱلدُّنْيَاخِرْيٌّ وَلَهُمَّ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكُنْلُونَ لِلسُّحتَّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمٌّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بِيَنَهُم بِٱلْقِسْطِّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنكُمُ ٱلتَّوْرِنةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْ بَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكٌ وَمَا <mark>ٲ۠ۅؙٛڵێ۪ٟڮؠؚٵ۫ڵؙٛؗمُۊ۫ڡؚڹؠڹ۞ٛ</mark>ٛٳڹۜٵٙٲڹؘۯؘڵڹٵٱڶؾؘۜۏۯٮڎٙڣۣۿٵۿۮؽۅؘۛۏٛڗٞ۠ڲۼڴؙؗؗمؙۼۭٵٱڶڹؚۧۑؿؖۅڹٵڶۜڋؽڹؘٲۺڶڡؙۅؗٲڶؚڵٙڎؽڹؘۿاۮۅ۠ٲۅٱڵڗۜٙڹۜڹؚؽؖۅڹ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْمِنَكِتَٰكِٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيۡهِ شُهَدَآءٌ فَكَلا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَاتَشْ تَرُواْ عَايَنِيٓ ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِ كَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَكَنِّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ ۖ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذْتِ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنَ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ْفَمَن تَصَدَّقَ بِدِ فَهُوَكَ فَارَةٌ لَّذَّ وَمَن لَمّ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِمٍ كَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٓ ءَاثْنِرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَـدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيَّةِ وَءَانَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىلَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحَمُّوا هَلُوا أَبِعِيلِ بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيدٍ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَكَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبَ وَمُهَيِّمِنَّاعَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعَ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآءَ اتَنكُمْ فَأَسْ تَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَافَيُنَيِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَنْلِفُونَ ۞ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا ٓ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَيِّعَ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن قَوْلُوا فَأَعْلَمَ أَنَّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَنسِ قُونَ ﴿ إِنَّ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَّغُونً وَمَنَّ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا لَائتَجِذُوا ٱلْيَهُودَوَالنَّصَرَىٰ ٱوْلِيَّاءُ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيّاءُ بَعْضٌ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِّنَكُمْ فَإِنَّكُمْ مَا لَيْهُودَ ٱلظَّلِحِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُسُرِعُونَ فِيمٍ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْقِي بِٱلْفَتْحِ ٱوَٱمَّرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصِّبِحُواْعَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمِ مَنْدِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَتُوُلآءِ ٱلَّذِينَ ٱقْسَمُّواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَلْنِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتْ <u>ٱۼؖڡٮٛڵؙۿؗؠۧ؋ٚٲ۫ڞؖؠڂۘۅٳ۠ڂٚڛڔۣؠڹٚ۞ۜ</u>ۑػٲؽؖؠؙؖٵڷڵؘؚؽڹؘٵڡڹؗۉٵ۫ڡڹڒۣڗؾۘۮۜؠڹػٛؠۧۼڹڿ؋ڛؘۅٝڣؽ۠ٚؾۣۛٲڵڷڎؙۑؚڡۜٙۄؚؠڲ۬ڹؖؠؙٞ؋ٷڲؗؿؚۘۏڹڎۘٷڋڵٙۼٟۼڸٙٱڵڡؙٛۊ۫ڡۣڹؽٵٞۼڒۜۧۊ۪ عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوَّمَةَ لَا يَهِمِّ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَآهُ ۚ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَكُرسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكَوَةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتُوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِيرُونَ ۞ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَنَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُرُ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِيبَ أُونُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُرِّ وَٱلْكُفَّارَ أُولِيَاءً وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِن كُنْمُ مُّوَّمِنِينَ ﴿ حد السرقة والتوبة منها وبيان لشروطها ، وحد السرقة قطع الآلة القائمة بعملية الس القرآن ناسخ لما قبله من الكتب ومصدق لها فيه الشرع الكامل للبشرية المتطورة واليهود وأكلهم للحرام، ومواساة للنبي ﷺ، واليهود وأكلهم للحرام، والحكم بالقرآن واجب واختبار لأهل الكتاب بما في كتبهم وفتنة لهم بذنوبهم ومن كانت صفته أكل الحرام لن يقبل بحكم الله تعاَّلي. انذار للأمة الإسلامية لئلا تنحرف، ونهي للمؤمن بالله عن مولاة المنحرفين عن بيان بأن التوراة والإنجيل كتابان من عند الله فيهما هداية ونور، والإنجيل مكمل لتعاليم الحق من أهل الكتاب، ومن يثق بالله تعالى لا يخش أحداً. التوراة وليس بشرع مستقل وهو لبني إسرائيل. ٥٦-٥٤ صفات المؤمنين الناصرين لدين الله والمستحقين للغلبة والنصر.

इंदिशीहरीति ۅَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلِيمَا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ ۞ <mark>قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ هَلْ ٱلْكِنَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِثَآ إِلَّا أَنَّءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ</mark> إِلَيْنَاوَمَا ٱنْزِلَ مِن قَدْلُ وَأَنَّا كُثَرُكُمْ فَنسِقُونَ ﴿ قُلْ هَلْ أُنْبِئَكُمْ بِشَرِّمِن ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَدُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَة <u>ۅۘٙڷڂ۫ڹؘٳ۬ۮۣؠڒۅۜۼۘڹۮٱڶڟؖۼؙۅؗؖؾؙۧٲٛۉڵؠٙڮۺؘڗؖ۠ڡٞػٵ۬ۏٲؙۻڷۘ۠ۼڹڛۅؘٳٓۦٱڶڛۜۑۑڸ۞</u>ۛۅٳۮ۬ٵجؘآءُۅػٛؠۧۊؘڵڷۘۊ۠ٲٵڡؘڹۜٙٵۅؘڤَدڎؘڂؗڷۅٲؠؚٵٛڴٛۿ۫ۄۣۘۅۿؗؠٞۊۜڐڂؘڿۘۅ۠ٳۑۮۣؖ وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ۞ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَيِثْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَوَلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْ لِمِمُ ٱلإِثْمَ وَٱكِيهِمُ ٱلسُّحْتَ لِيلِّس مَاكَانُواْيِصَنعُونَ ﴿ وَالْمَالَانُوا مَعْلُولَةٌ عُلَتَ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَتَ ٱلَّذِيهِمِ وَلُحِنُواْ مِمَا لَا اللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَتَ ٱلَّذِيهِمِ وَلُحِنُواْ مِمَا قَالْوَأْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَيْفَ يَشَآةٌ وَلَيَزِيدَ ﴾ كَثِيرًا مِّنْهُمَّ ٱأَنْزَلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا وَٱلْفَيَّسَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةُ كُلَّمَا ٓ اَوْقَدُواْ نَازًا لِلَّحَرْبِ ٱطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًاْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَوْآنَ ٓ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوَّا لَكَفَّرْنَاعَنَّهُمْ سَيِّعًا تَهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنِزَلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهُمْ لَأَكَلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلهِمْ مِّنْهُمْ أَمَّةٌ مُّقَنَصِدَةٌ وَكِثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَايَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ هُ لَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْكُم مِّن زَّبِكُمْ ۖ وَلَيْزِيدَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكْنَا وَكُفْرًا ۚ فَلاَ تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلطَّابِعُونَ وَٱلتَّصَرُيٰ مَنْءَامَلَ عِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِ مَ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ۞ لَقَدُأَخَذُ نَامِيثَنَقَ بَنِيٓ إِسْرَهِ مِلَ وَأَرْسَلُنَآ إِلَيْهِمْ رُسُكُّ كُلَّمَاجَآءَ هُمَّ رَسُولُ إِمَا لَا تَهْوَى أَنقُسُهُمَّ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقَتُلُونَ ۞ وَحَسِبُوٓاْ أَلَّاتَكُونَ فِي مَأْوَاثُمُّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَرْثُمٌ عَمُواْ وَكَثُواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ إِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدْكَ فَرَٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَنْ يَحْ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَني إِسْرَهِ بِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمَّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ ٱلنَّاكُ وَمَا لِلظَّٰلِلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١٠﴾ لَّقَدْكَ فَرَا لَّذِينَ قَا لُوّا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةٌ وَكَامِنْ إِلَىهٍ إِلَّا إِلَاثٌ وَحِذٌّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسِّنَٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَّهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ۞ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْ فِرُونَةٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ ۞ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّتُهُ مِيدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبُيِّتُ لَهُ مُ ٱلْآيكتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّك بُوِّ فَكُوبَ ۞ قُلُ أَنعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلَّكِتَٰبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعُوٓاْ أَهْوَآ ۚ قَوْمِ قَدْ ضَالُواْ مِن قَبَّلُ وَأَضَالُواْكَثِيرًا وَضَالُواْعَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدَّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ لَيِتْسَ مَاكَانُواْ نَقْعَلُونَ اللَّهُ تَكُرَىٰ كَبْيِرَامِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِبَشْ مَاقَدَّمَتْ لَكُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْمَذَابِهُمْ خَلِادُونَ ١٩ وَلَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِ وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوَّلِيآ ٓ وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِيقُوكِ ۞ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَلَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّيهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُوٓاْ وَلَتَجِدَكَ أَقَرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَءَامَنُواْ الَّذِيبَ قَالُوٓ الْإِنَّانَصَرَىٰۚ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينِ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكِيرُونَ اللَّهُ رباني لأهل الكتاب بسماع آيات الله تعالى وتطبيقها على أنفسهم، وميزان دخول الجنة ٧٥-٨٥ نهى للمؤمنين عن مولاة أهل الكتاب والكافرين. 1-04 الكتاب ونقمهم على المؤمنين، وإن أعمال الكفار من اليهود كانت سبباً لغضب الله عليهم. VI-VI ضلال كفار اليهود ونقضهم للعهود، وميثاق الله تعالمي لبني إسرائيل فرصة للتفضيل. ٧٣-٧٢ خطاب رباني للنصاري، وعيسى عليه السلام نبيَّ رسولٌ أمر بعبادة الله تعالى. ١٤-٦١] الشخصية اليهودية، وتجرؤ الكفار من اليهود على الذات الإلهية لشدة الجهل والكبر. ٧٧-٧٤ رد على القائلين بألوهية المسيح وبأنه ثالث ثلاثة، وتبرئته وأمه من الافتراءات المنسوبة إليهما. ١٦-١٥ التقوى مجلبة لكل خير صارفة لكل شر. 🕶 📧 أمر لمحمد ﷺ بتبليغ الرسالة، والرسالة الإسلامية رسالة عالمية بتأييد الله تعالى، وخطابٌ 🔼 اسباب سخط الله تعالى على كفار بني إسرائيل وسبب فسادهم .

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أَنِزَلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٱعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ هُوُا مِنَ ٱلْحَقِّى يَقُولُونَ رَبِّنَاءَامَنَّا فَٱكْثَبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ اللَّهِ لِينَ ﴿ اللَّهِ لِينَ اللَّهِ لِينَ اللَّهُ اللَّهِ لِينَ اللَّهُ اللّ وَمَالَنَا لَانُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّنلِحِينَ ﴿ كَا الْمَالِمُهُ ٱللَّهُ يُعِمَاقَا لُواْجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَّحِتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهِ أُوذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ آهِ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايِنِتِنَ ٱلْوَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ آهِ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايِنِتِنَ ٱلْوَلِيكِ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ هَمْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَلًا طَتِياً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ لَالْعُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالكِّن يُوَاخِذُكُمْ واللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللّ عَشَرَ وَمَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتَّطِعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوَكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ آيَّا هُ ِ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيَمَنِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمُّ وَاحْفَظُوٓ أُلِّمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَايِنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَمَكُمُ وَنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِكُمُ وَالْأَصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ فَهَلْ ٱنَّهُمُ مُنْهُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلزَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ (١٠) ليسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ الإِذَامَااتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ قَاَّحْسَنُوآْ وَاللَّهُ يُحِبُّ لَأَحْسِنِينَ آنَ كَا يَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوْلَكُمُ اللّهُ مِشَىءٍ مِنَ الصَّيدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعَلْمَ اللّهُ مِن يَعَافُهُ رِبِالْغَيْبُ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ ١٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَنْقَنْلُواْ الصَّيّدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌّ وَمَن قَنَلَهُ مِن مُنْكَمُ مُتَعَمّدًا فَجَزَآءٌ مِّتْلُ مَاقَنَلُ مِن ٱلنَّحَدِيَحَكُمُ بِهِۦذَوَاعَدْلِ مِنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَنَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامَا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦعَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْعَادَ فَيَسْنَفِيمُ ٱللَّهُ مِنْ فُواللَّهُ عَزِيدُ ذُو ٱننِقامٍ ١٠٠ أَيكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ وَمَتْ عَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرْ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّ قُوااللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ﴿ فَهُ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَ اللَّهُ ال وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيَهِ لَّذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱكَ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ ٱعْلَمُواْ أَكَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا عَلَى ٱلْرَسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَا لَهُ مَا عَلَى ٱلْرَسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِلَّا مُلْعَلِمُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مُلَّا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا تَبْكُونَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَّهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ مَا تَبْكُونَ وَمَا لَا يَصُولُوا لِللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا تَعْمِى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْ وَالطَّيِّبُ وَلَوَاعْجَبَكَ كَثِّرَةُ ٱلْخَيِيثِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَتَأَوُّ لِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ ٱشْ يَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْعَنْهَاحِينَ يُنَزُّلُ ٱلْقُرِّءَانُ تُبُدَلَكُمْ عَفَااللَّهُ عَنْهَا ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيدٌ لِنَ اللَّهُ عَذْ سَأَلُهَا فَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّا أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَجِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلاَ حَالِدِكَ ٱلنِّينَ كَفَرُوا يَقَرُّونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَٱكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوّا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابِيٓاءَنَّا أَوَلُوْ كَانَءَابِيٓا وُهُمْ لاَيْقَلَمُونَ شَيْعًا وَلاَيْمَ تَدُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَيضُرُّكُم مّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُسْنَبِثُكُم بِمَاكُسُتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيِّةِ ٱثْنَانِ ذَوَاعَدْلِ مِّنكُمْ ٱۊٞءٙاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشَّ تَرِى بِهِۦثَمَنًا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بِيُ وَلَانَكُمْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴿ فَإِنَّ فَإِنْ عَيْرَعَكَ أَنَّهُمَا ٱسَّتَحَقّآ إِفْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِكَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَنُنَا آحَقُ مِن شَهَدَتِهِ مَاوَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّهِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَالِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ إِللَّهَ لِهَا وَجِهِهَا أَوْيَحَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيَّنُ لِعَدَ أَينَنِهِم وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ ١٠٠-٩٦ تشريعات تتعلق بالحج، والشعائر الربانية من حق الله وحدَه، وعدم استواء الخبيث والطيد ٨٨-٨٧ آيات في حكم الأطعمة، والتحليل والتحريم ليس من اختصاص البشر بل هو من حق الله. [١٠١-١٠١] نهي من الله للأمة عامة وللصحابة خاصة عن اتباع أساليب الأمم السابقة. 🗚 حكم البّمين ، إن أسماء الله عظيمة لا يجوز الحلف إلا بها، ولا يكون الحلف إلا صدقًا. ولا يكون الحلف إلا صدقًا. ٩٣-٩٠ نداء قرآني للمؤمنين بتحريم الخمر والقمار. 11-1-11 أحكام الوصية والإشهاد عليها في السفر .





ARTHUR SHELL STREET وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضُهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓ أَأَهَ لَوُ لَآ مِن ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِن بَيْنِنَآ أَلْيَس ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِين ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِكَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءَ الْبِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَكُ وَغُفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ وَكَذَاكِ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي نَهُمِتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لا أَبُّعُ أَهْوا أَء كُمٌّ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُهْتِدِينَ ۞ قُلْ إِنَّى عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِدَّ-مَاعِندِي مَاتَسْتَعْجُلُونَ بِيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِيَّةً يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْفَصِيلِينَ ۞ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ- لَقُضِي ٱلْأَمْرُبِيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِالظَّلِمِينَ ۞ وَعِندَهُ. مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لايعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُوَّ وَيَعْلَمُمَافِ ٱلْبِرِّ وَٱلْبَحْرَّ وَمَاتَسَّ قُطُ مِن وَرَقَ يَهِ إِلَّا يَمْ لَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبٍ شِّينِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنَكُم بِٱلْتِيلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمُ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٓ أَجَلُّ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنْتِثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِقِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١٠ هُمُّ رَدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحَقِّ ٱلَا لَهُ ٱلْكَكُمُ وَهُوَ ٱسۡرَعُ ٱلۡخَسِيِينَ ﴿ قُلَّ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِوَٱلْبَحْوِ تَدْعُونَهُ وَتَضَرُّعًا وَخُفَيَةً لَيِنَ ٱجَعَنَامِنَ هَلَاهِ -لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِينَ ﴿ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْكُمْ عَذَا اللَّهِ عَذَا اللَّهِ عَذَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَذَا اللَّهِ عَنْ عَلَيْكُمْ عَذَا اللَّهِ عَنْ عَلَيْكُمْ ٱوَمِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْلِلِسَكُمْ شِيعًا ويُذِيقَ بَعْضَكُمْ بِأَسَ بِعْضِ ٱنظر كِيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأينتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوكَ ۞ وَكُذَّبَ بِيهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ لِكُلِّ بَبَإِمُّسْتَقَرُّوسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ عَلَيْنَا فَأَعْرِضْ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِوْءَ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيَطَنُ فَلَا نَقَعُدُ بَغَدَا لِذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَمَاعَلَى ٱلَّذِيبَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ حقِّن شَى وَلَكِن ذِكَرَىٰ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ١ ﴿ وَذِرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱللَّهُ نَيَّا وَذَكِّر بِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُل بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَذْلِ لَا يُؤَخَذْ مِنْهَا ٓ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَمِيمٍ وَعَذَابُ ٱلِيمُ إِمِمَاكَانُواْ يَكَفُرُونَ ﴿ قُلْ أَنْدَعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَجَ أَعْقَابِنَابَعَدَإِذْ هَدَنِنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسَّتَهْوَتْـهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أُصَّحَنَّ يُدَّعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱتِّيتَأْقُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَالَهُٰدَيُّ وَأَمْرَ فَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْمَكَلِمِينَ ۞ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَلَةَ ةَوَاتَّقُوهُ وَهُوَٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقِ ٱلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَّ عَنلِمُ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَ لَدَةً وَهُوَٱلْحَكِيمُ ٱلْحَيِيرُ ﴿ إِنَّ هُواِذَ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصِّنَامًا ءَالِهَةً إِنِّ آرَىكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرُهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنِينَ ۞ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَأَقَالَ هَلَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءُ ٱلْقَمَرَ بَانِعُ اقَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَحُونَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَلِينَ ۞ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَـُةُ قَالَ هَلْذَارَةِ هَلْذَآ ٱحَّبَرُّ فَلَمَّاۤ أَفَلَتْ قَالَ يَنقُوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُّمِّمَا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَآجَدُهُ وَوَّمُهُ مَقَالَٱ تُحْتَجُّوْتِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَ مِنْ وَلَآ آَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ \* إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئآ وَسِعَ رَبِّي كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَنَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا عُتُمْ وَلَا تَغَاقُونَ ٱلَّكُمْ ٱشْرَكْتُم وَاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَأَ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحْتُى إِلَّا مَنِيَّ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ من دين الإسلام وشعائره ، وحساب العباد علم ٥٥-٥٣ هداية الرسل لجميع الخلق من أوامر الرسالة، والحكم والأمر لله سبحانه وتعالى. ٧٣-٧١ منهج عباد الله المؤمنين، وليس للمؤمن أن يضيع وقته سدى وأن يحيد عن هدفه وعده الله تعالى وإحاطته بمخلوقاته، وعنده علوم الغيب وحده سبحانه. <u>٧٩-٧٤</u> منهج إبراهيم الخليل عليه السلام في الحجة والبرهان، وإقامة الحجة على قومه ١٢-٦٠ بيان لقدرة الله تعالى على عباده وقهره لهم ورحمته وحفظه لهم بفساد عقيدتهم بالتسلسل العقلي والعملي عبيعة الأنفس الجاحدة، ما بنا من خير فمن الله، وإن الله قادر على عقابنا إذا أراد كل حين. ٨٣-٨٠ المحاورة مع الآخرين، وعدم خضوع المسلم إلا لله، وإن للحق سلطان وقوة ترتبط بمدد من الله. ١١٠ الأمر بترك الكافرين ومنهجهم، ولا يجوز للمسلم أن يجلس مع المستهزئين بشيء











وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاثُهُ, بِإِذْنِرَيِّةٍ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِفَوْمٍ يَشْكُرُ هِ نَ هُ الْقَدْ أَرْسَلْنَا نُوكًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُو ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قَالَ ٱلْمَكَأُمِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَعَكَ فِي ضَلَالٍ شِّينٍ ۞ قَالَ يَنقَوْ مِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِخِي رَسُولٌ مِّن زَّتِ ٱلْعَكَمِينَ ۞ أُبَيِّفُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ١ أَوَعِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ فِ كُرُّمِن تَيِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِلُسَنذِ رَكُمْ وَلِلَنَّقُواْ وَلَعَلَكُم تُرْحَمُونَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَجَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينِ مَعَهُ وِفِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ۞ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلاَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۗ إِنَّا لَنَرَىكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنظُنُكَ مِنَ ٱلْكَندِيينَ ﴿ قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ فِي سَفَاهَةٌ وَلَنكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ أَبْلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنَا لَكُونَ نَاصِعُ أَمِينُ ۞ أُوعِجَبْتُد أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن زَيِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُسنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْ كُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُقْلِحُون ﴿ قَالُوٓا أَجِعْ تَنَا لِنَعْ بُدَ ٱللَّهَ وَحَدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن زَّيِّكُم وِجَسُ وَغَضَبُّ أَتُّكِيدِلُونَنِي فِي أَسْمَآءٍ سَمِّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ اللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنِ فَأَنظِرُوٓ أَإِنِي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنْجَيَّنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنِنَا وَمَا كَانُواْمُوّْمِنِينَ ۞ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ قَدْجَاءَ تَكُم بَيِّنَةُ مُّ تَنِيكُمُ هُمَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ وَأَذْكُرُ وَهَا وَأَدْ حَمُلُكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْ كُرُوّا ءَا لآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتَوْإِنِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ عِلْدِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْ لَمُونَ أَتَ صَكِيحًا مُّرْسَلُّ مِّن ذَيِّهِ عَالُوٓا إِنَّا بِكَ أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي عَامَنتُم بِهِ ع كَنفِرُونَ ﴿ فَعَقُرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْ رَبِّهِ مَّ وَقَالُواْ يَنصَدلِحُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِ دَارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْ تُكُمُّ رِسَالَةَ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا يُحِبُّونَ التَّصِحِينَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِيِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَكَآمِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ إِنَّ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَةِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَ رُونَ إِنَّ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ وكَانَتْ مِنَ الْعَنبِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بِكِيْنَةٌ مِّنِ رَبِّكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلاَنْبَخْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَائْفْسِدُواْ فِٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَنجِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مُقَوِّمِنِينَ ﴿ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ عَامَن بِهِ - وَتَنْغُونَهَاعِوجًا وَأَذْكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ كُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَا آمِكَةً لَّمْ يُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَأُ وَهُوَ خَيْراً لَحَكِمِينَ شَ مالة نوح عليه السلام إلى قومه، ورسالة الأنبياء جميعاً أولها التوحيد ونهايتها ممالة المنطقة على السلام وقومه، الحقُّ حقُّ ولو اتبعه الضعفاء والفقراء، والباطل باطل ولو اتبعه الأقوياء والأغنياء ، والفصل بين الكافرين والمؤمنين من قوم لوط عليه السلام. الإيمان بالآخرة، وجواب الكافرين للأنبياء يخرج عن المعقول. 💟 رسالة هود عليه السلام إلى قومه عاد، ومهمة الأنبياء أنهم يبلغون رسالات الله تعالى 🔼 ۱۳۸۸ رسالة شعيب عليه السلام إلى قومه، اتمام الكيل والميزان هو رأس العدل بين الناس، والعبرة بالغير رحمة من الله، والعبرة بالذات قد تكون شقاء للأبد. وينصحون أقوامهم، والتذكير بالأمم السابقة فيه عبرة للعقلاء.

المُولِقِ الْأَعُ الْأَعُ الْوَتِكَا ه قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوُا مِن قَوْمِهِ مِلْنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَيْنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَآ قَالَ أَوَلَوُكُنّاكُرِهِينَ شَ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدَّنَا فِي مِلَّذِكُم بَعَدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَعُودَ فِيهَ ٓ إِلَّآ أَن يَشَآ هَ ٱللَّهُ رَبُّنا ۚ وَسِعَ رَبُّنا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا وَنَّتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا مِا لْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْكَرُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيًّا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَشِمِينَ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْ افِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ١ اللَّهُ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغَنْكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَءَ اسَى عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن َبِي إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّ بَذَّلْنَا مَكَانَٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذْ نَهُم بِغَنَةً وَهُمْ لايشَعُرُف فَي وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ٓءَامَنُواْ وَأَتَقُواْ لَفَنَحنا عَلَيْهِم بَركَنتِ يِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِينَ كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَاثُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَا أَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِينَ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَابِمُونَ ١ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَاضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١ أَفَ أَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّوَّفَلَايَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَلَكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ ٱنْبَآيِها ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم وِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ وَمَاوَجُدُ نَالِأَكْتَرِهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدَّنَا أَكْتُرَهُمْ لَفَنسِقِينَ ﴿ مُعَاوَجُدُ نَالِأَكْتُ المِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى إِنَّا يَكِتِنَا ٓ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ - فَظَلَمُواْ بِهَ ۖ فَانْظُرْكَيْفَ كَاتَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ ٱلْعَلْمِينَ ١ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْجِتْ نُكُم مِيكِينَةٍ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَةٍ يلَ ١ أَلْحَقُّ قَدْجِتْ نُكُم مِيكِينَةٍ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَةٍ يلَ اللَّهِ قَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَاهِى بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ هَا قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنذَالسَنِرُ عَلِيمٌ اللهَ مِرْعَلِيمٌ اللهَ عَلَيْم الله الله عَلَيْم الله عَلَيْمُ الله عَلَيْم الله عَلْم الله عَلَيْم الله عَلِيم الله عَلَيْم الله عَلَيْم الله عَلَيْم الله عَلَيْم الله عَلْم الله عَلَيْم الله عَلَيْم الله عَلَيْم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْم الله عَلَيْم الله عَلَيْم الله عَلَيْكُوا الله عَلَيْم الله عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُوا الله فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ شَيَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنحِرِ عَلِيمِ شَي وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِزَعَوْ فَ قَالْوَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا نَعَنُ ٱلْغَيْلِينَ شَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ١ إِنَّ قَالُواْ يَـُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تُكُونَ نَعَنُ ٱلْمُلْقِينَ ١ أَلُقُوا فَلَمَّا ٱلْقَوْاسَحَرُواْ ٱعْيُن ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُ وبِسِحْرِ عَظِيمِ اللَّهِ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىَّ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ الله فَوَقَعُ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١٠ فَعُلِمُوا هُنَا لِكَ وَانقَلَمُوا صَنغِرِينَ ١١٠ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ١٤٠ وَأَلْوَا مُنَابِرَتِ ٱلْعَكَمِينَ ١٤ أَنْ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ١١ قُلَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِۦقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُم ۖ إِنَّ هَنَذَا لَمَكُرٌ مُّكَّرُتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَآ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ ﴿ لَا أَقَطِعَنَّ أَيَّدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمُّ أَجْمُعِينَ ۞ قَالُوٓ أَإِنّآ إِلَى رَبِّنا مُنقَلِبُونَ اللهِ وَمَانَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَكَأْمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذُرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنْقَنِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ اللهُ عَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآ وُمِنْ عِبَادِهِ وَأَوْلَعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ اللهِ اللهُ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ اللهُ اللهُ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاءَ الَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ هـ ٩٣-٨٥ رسالة شعبب عليه السلام، التسلط هو طريق الكافرين، ولا يرضي الكافرُ الهدايةُ للمؤمن، ١٠١٠ مسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه وعرضه للمعجزات. ونهاية الضالين تنتهي بأبشع النهايات بعد إمهال من الله تعالى ١١٢-١٠٩ ضلال قوم فرعون، والضلال في الرأي قد يَدْخُلُ الفئة الكثيرة من الناس ممالئة فيما بينهم. منهج الحق تعالى في تحذير البشر، الخير المادي من الله تعالى ليس مكافئة للعباد ١٢٦-١٢١] موسى عليه السلام والسحرة، وانهزام الباطل، والصبر والثبات على الطريق المستقيم، دائماً، والضر والشدة تحذير للبشر من الله للرجوع إليه وقد تكون عقاباً آني. والشهادة في سبيل الله وفي سبيل الحق كرامةٌ ومكافئة للثابتين على الطريق المستقيم. ٣٠٢-٩٦ سنة الله تعالى في الأمم قبل موسى عليه السلام، وتوجيه لضرورة التقوى في حياة البشر. المرا بطانة الشر وإفسادهم للأمة وتدميرهم للبلاد.

فَإِذَا جَآءَ تَهُمُ ٱلْمُسَنَدُ قَالُوا لَنَا هَندِيَّ عَوَاِن تُصِبَهُمْ سَيِّتَ أُن يَظَيّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَثَّ وَٱلْآ إِنَّمَا طَلْيِرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَحَ ثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالُواْمَهْمَا تَأْنِنابِهِ مِنْءَايَةٍ لِتَسْعَرَنَابِهَا فَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمْلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكُبْرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ ۗ لَيِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوِّمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٓ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونِ ۞ فَأَنفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرِقَنَهُمْ فِي ٱلْمَيْرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِحَايَنفِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنفِلينَ ۞ وَأُورَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مَا كَابَ يَصْنَهُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَيْ ٓ إِسْرَّءِ بِلَ ٱلْبَحْرَفَأَ تَوَاْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٓ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَنَهَا كُمَا لَهُمُّ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ إِنَّا هَنَوُلَآءٍ مُتَبَرُّمًا هُمْ فِيدِ وَبَطِلٌ مِّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينِ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِّ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُّ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُّ وَفِي ذَلِكُم بَلَا أَيْنِ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ فَا هُوَ عَدْنَامُوسَىٰ ثَلَيْمِينَ لَيْهَ لَةُ وَٱتْمَمْنَهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ الْرَبِعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَبِّعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِينَا وَكُلَّمَهُ ورَبُّهُ وقَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَكِينِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّمَكَ اَنُهُ وَنَسَوِّفَ تَرَكِنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقَأَفَلَمَّاۤ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْك وَأَنْا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اَمْ مَا فَيْدَ أَنْ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَالِمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّر الشَّكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَالُهُ وَفِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ۗ سَأُورِيكُمْ دَارَٱلْفَنسِقِينَ ١ يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِلَايَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُّ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ شَ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبَّا يُنِيَّنَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُّ هَلَيُّجِّ زَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالَّْخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ وَمِنْ كُلِيِّ هِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ وَخُوارٌّ ٱلْقَيْرَوْا أَنَّهُ لَا يُكْلِمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلْلِمِينَ وَكَاَّسُقِطَ فِي اللَّهِ يِهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْصَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْ فِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﷺ وَلَكَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ - غَضْبَنَ أَسِفَا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَصَرَدَتِكُمْ ۖ وَٱلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْةً قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونِنِي فَلَا تُشْمِتْ بِكَ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلَنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلزَّحِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا أَهُمْ غَضَبُّ مِّن زَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ عَيلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُوُا مِنْ بَعْدِهَا وَءَا مَنْوَّا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بِعَلِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ أَنَّ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخِتِهَا هُذَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ وْهُ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيمِقَائِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَ أُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَهُم عِن قَبْلُ وَإِيِّنَّ أَتُهُلِكُنَا عَافَعَلَ ٱلسُّفَهَا أَءِمِنّا ۚ إِنَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتُهْدِى مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلَيْنَا فَأَغْفِرْ لِنَا وَٱرْحَمْناً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَهُ فِي ﴿ كَالْمُ الكافرين الله تعالى في إضلال الكافرين التعافرين ولله الكافرين الصالحون ورثة الأرض، وتدمير الله الكافرين 119-11/ ضلال قوم موسى عليه السلام عن الحق وعبادتهم العجل. لَّقَصْيُّلُ ۗ الْمُوالِمُونِ وَجُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُرَقَ فَرَعُونَ وَجُنُودُهُ، وَجَهَالَةً قُومُ مُوسَى ا عضب موسى عليه السلام لله ولدين لله، وتوبة الله تعالى على التائبين من قومه. ا ١٤١ تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمه، وكان بنو إسرائيل أفضل أهل زمانهم. ١٥٢-١٥٤ تلقى موسى عليه السلام تعاليم ربه جل وعلا، واعتذاره من ربه لما فعل قومه من عبادة العجل. ميقات موسى عليه السلام مع الله تعالى، وتكليم الله له، وطلب موسى عليه السلام رؤية ربه.











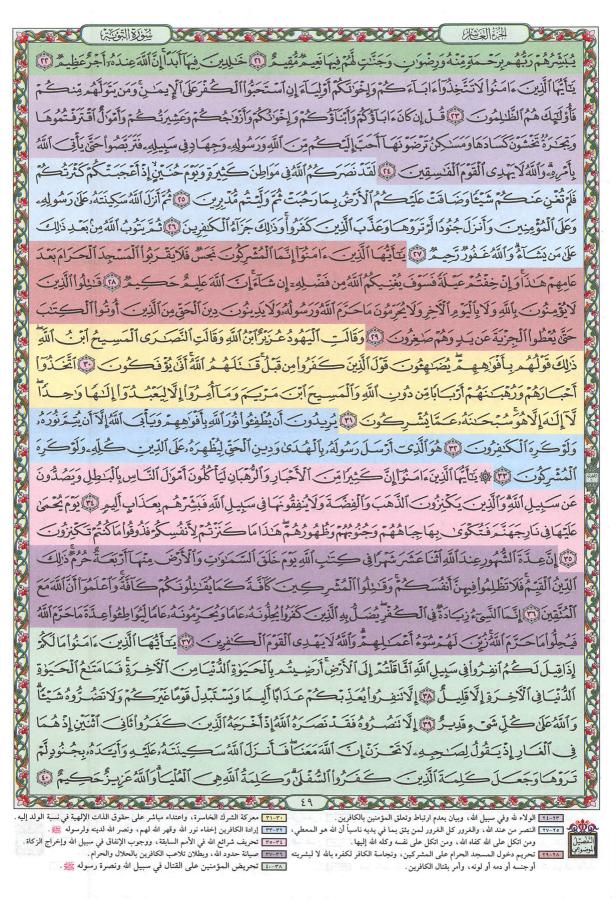



الكفر محبط للأعمال، والإنفاق في سبيل الله صفة من صفات الإيمان بالله، وإنَّ الله لا يقبل الم<del>حتلقة المستقل الم</del>





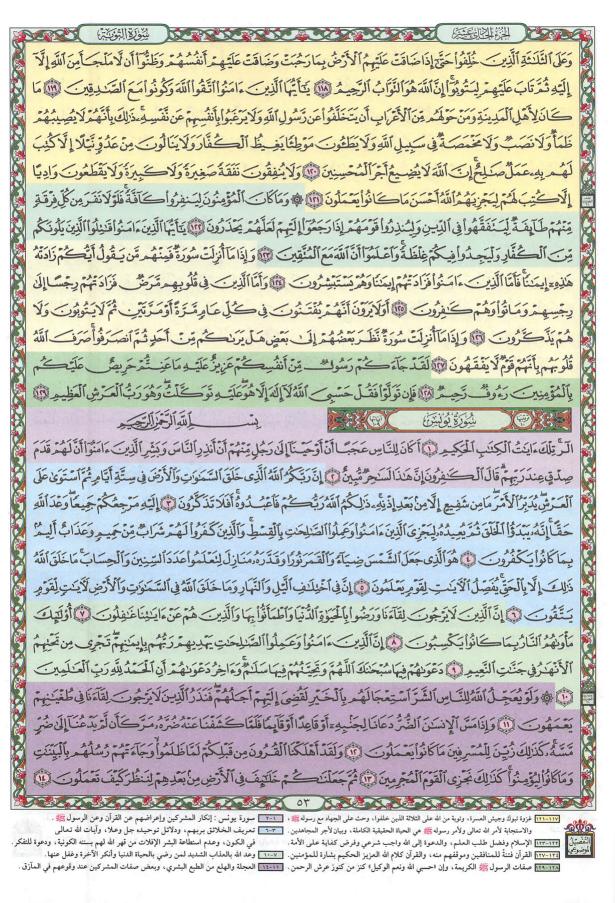

لَيُوْلَقُ أَوْلَيْنَ إِلَا أَوْلَيْنَ إِلَا أَوْلَيْنَ إِلَا الْمُؤْلِقُ أَوْلَيْنَ إِلَا أَوْلَيْنَ إِلَا أَوْلَيْنَ إِلَا أَوْلَيْنَ إِلَا أَوْلَيْنَ إِلَا أَوْلَيْنَ إِلَا أَوْلَا أَوْلِيْنَ إِلَيْنِ الْعَلَى الْعَلِيقُ الْعِلْقُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ لِللَّهِ الْعِلْمُ لِللَّهِ الْعِلْمُ لِللَّهِ الْعَلَى الْعَلِيقُلِيقُ الْعَلَى الْعَلِيقُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعِلْمُ لِلْعِلِمِلْ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلِيلِيْعِلِيلِيقِلِيلِيقِلِيلِيقِلِيقِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلِمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْم وَإِذَا تُتَانَى عَلَيْهِمْ ءَايانُنَا بَيِّنَتْ فَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ فَا ٱتْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَنذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِ لَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٌّ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قُل لَّوْ شَآءَ ٱللهُ مَا تَلَوَّتُهُ, عَلَيْكُمُ وَلاَ أَدْرَىٰكُم بِهِ ۖ فَقَدُ لِيَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبَائِءَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِةَء إِنَّكُهُ وَلاَيْفَالِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَحُهُمْ وَكَايَنفَحُهُمْ وَكِينَفُونُونَ هَتَوُلآء شُفَعَتُونًا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّتُوكَ اللَّهَ بِمَا لَا يَصَّلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبَّحَننَهُ. وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَهَا كَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أُمَّــَةُ وَحِدَةً فَأَحْتَلَفُواْ وَلَوْلاَكَلِمـُةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِى بَيَّنَهُمْ فِيمافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ يِّن زَّيِهِ عِنْ فَقُلْ إِنِّمَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِ رُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ﴾ ٱلْمُنخطِرِينَ ﴿ وَإِذَآ ٱذَفَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةٌ مِّنَا بَعْدِ ضَرَّآ أَمْسَتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ٓءَايَانِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّ إِنَّ رُسُلنَا يَكْتُبُونَ مَاتَمْكُرُوكَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُو فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٱ أَنَّهُمْ أُحِيط بِهِمْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُتَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَمِنْ ٱجْيَنْتَنَامِنْ هَلَذِهِ عِلْنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ۞ فَلَمَّا ٱلْجَلَهُمْ إِذَاهُمٌ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ بَكَأَيُّمُ ٱلنَّاسُ إِنَّمَابَغْيُكُمْ عَكَنَ أَنفُسِكُمْ مَّتَكَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنِيِّ ثُكُم بِمَاكَنُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّهَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمْ إِلَّا مُنْاكِمُ أَعْمَلُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلُطَ بِهِۦنبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأً كُلُ النَّاسُ وَٱلْأَنْعَنُوحَيَّ إِفَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّدَتَ وَظَرَبَ أَهَلُهَآ أَنْهُمْ قَندِرُون عَلَيْهَا أَتَنهَا آمَّهُ فَالْيَلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَنَّ لَمْ تَغْن بِٱلْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ٤ وَأُللَّهُ يَدْعُوٓ ا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْنَقِيمِ ۞ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْمُسْنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَزَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتُرٌ وَلاذِلَّةُ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّعَاتِ جَزَاءٌ سَيِّقَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهُقُهُمْ ذِلَّةٌ ثَمَا لَهُم مِنَ اللّهِ مِنْ عَاصِيْرٍ كَأَنَّمَا ٱغْشِيَتُ وُجُوهُهُ مَ قِطَعَامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِماً أَوْلَيَهِكَ ٱصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ۖ وَيَوْمَ فَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وَكُمْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَآ وَهُم مَّاكَثَنُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَاوَ بَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنفِلِينَ ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوٓ إِلَى اللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ قُلَ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرُ وَمَن يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمُؤْفَلُ ٱفَكَا نَتَقُونَ ١ اللَّهُ مَنَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْمَلِّي فَمَاذَا بَمْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالَ فَأَنَّى تُصَّرَفُونَ ١ اللَّهَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوّا ا ٱتَهُمْ لايُؤُمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايَ كُرْمَّن يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَلِ ٱللَّهُ يَسَبْدُوُّاٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَلَاكُ مِنْ شُرَكَايٍكُمْ مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يُهْدِى لِلْحَقِّ ٱفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّنَ لَا يَهِدِىٓ إِلَّا أَن يُهْدَىٰٓ فَمَا لَكُورُكَيْفَ تَعَكَّمُون ۖ ۞ وَمَا يَنْجُعُ أَكَثُرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيِّعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِما يَفْعَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ هَلَذَا ٱلْقُرَّءَانُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتُن ِ لاَرَيَّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ الْمَا يَقُولُونَ ٱفْتَرَنا أَهُ لَا فَأَنُّواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُمرِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْمُ صَلِدِقِينَ ﴿ مَا كَذَّبُواْ بِمَا لَمَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَوَلَمَّا يَأْتِهِمَ تَأْفِيلُهُ وَكُذَاكِكُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمَ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِلِّ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بِيَتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنابِرِيٓ ءُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَوْنَ ﴿ اللَّهِ عَلَوْنَ ﴿ اللَّهِ عَلَوْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْنَ اللَّهُ عَلَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اقتراح المشركين تبديل آيات الله ومجادلتهم أنبياءهم بالباطل. ٣٠-٢٨ مشهد لحال المشركين وشركائهم يوم الجزاء، وتبرؤ الشركاء من تابعيهم منهج المشركين في الحياة وتعطيلهم لعقولهم، ونقض لضلالاتهم ولافتراءاتهم ٣٣-٣١ أدلة في حق الله على عباده، وبطلان عقائد الشرك والضلال. ٢٣-٢١ نقلب الإنسان وتحوله عن عبادة الله عندما يبسط الله له الرزق ورجوعه إلى الله في حال الشدة. ٣٦-٣٤ أدلة على بطلان عقائد الشرك والضلال. ٣٥-٢٤ مثلٌ بالأرض وأهلها عند اقتراب الساعة والقيامة ، وضرورة التفكر بالآخرة دار السَّلام ودوامها . القرآن كتاب هداية وإعجاز، ومصدق لما في الكتب من قبله وكاشف لما فيها من تحريف، ٣٧-٢٦ مصير العباد يوم القيامة، ومكافأة المؤمنين برؤية الله، وعقاب الكافرين جزاءً بما كسبوا. وليس لكافر أن يدعي مثله ولا بسورة من مثله ولو تعاون أهل الأرض فليس لهم ذلك.









قَالَتْ يَنوَيْلَقَىٓ ءَٱلِدُوأَنْا عَجُوزُ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَالَشَىٓ ءُ عَجِيبٌ ۞ قَالْوَا أَتَعْجِينُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَثُ ٱللَّهِ وَبَرَكُنْهُ مَلَيْكُو ٱهۡلَ ٱلۡبَيۡتِۚ إِنَّهُۥحَمِيدٌ مِّعِيدٌ ﷺ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمُ ٱلرَّقْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجُدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ۞ إِنَّا إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَنَّ هُنِيبٌ ۞ يَكِإِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَنَدَّ إِنَّهُ وَقَدْ جَآءَ أَمْرُرَيِّكُ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمْ عَذَابٌ غَيْرُمَ ذُودٍ ۞ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطُاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۞ وَجَآءُهُ وَقَوْمُهُ مِيُّهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَلَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ ٱطْهَرُلُكُمُّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا ثُخَذُونِ فِي ضَيْفِيٌّ ٱلْيَسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَّشِيدُ ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعَامُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعَامُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوَأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِىٓ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدِ ۞ قَالُواْ يَعْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓ اْ إِلَيْكُ فَأَسْرِ بِأَهْ لِلكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ ﴿ فَالْمَّاجَآءَ أَمْرُ نَاجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودٍ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَرَيِّكٌ وَمَاهِي مِنَ ٱلظِّدِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ ۞ وَإِلَى مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّ أَرَىٰكُم بِخَيْرِوَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ **ثُحِيطٍ ۞ وَيَنقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكَ**يَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم مِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَايِعَبُدُءَابَآؤُنَآ أَوْأَن نَفْعَلَ فِيٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَتَوُٓ أَإِنَّكَ لَأَنَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَكَوُّو ٱرَءَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن دَّبِ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأُومَآ أُرِيدُآنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَاۤ أَنْهَىٰ ڪُمْ عَنْهُۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَمَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَاتَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ۞ وَيَنقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْفُلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدِ ۞ وَأَسْتَغْ فِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوّاْ إِلَيَّةٍ إِنَّ رَقِّ رَحِيمُ وَدُودُ ۞ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّاتَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفَآ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمَنْكُ وَمَآأَنَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴿ قَالَ يَنقُوهِ أَرَهْطِي ۖ أَعَزُّعَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ طِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَاتَعْمَلُونَ مُجِيطٌ ١٠٠ وَيَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَهِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُوبَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوكَندِبٌّ وَٱرْتَيْقِبُوۤ إِنِّي مَعَكُمٌ رَفِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ مَعَدُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَٱخَذَتِ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِيدِيَرِهِمْ جَثِيْمِينَ ۞ كَأَنْ لَمْ يَغْنُواْ فِهَٓ ٱلَّا بُعُدًالِمَدْيُنَكَمَابَعِدَتْ ثَمُودُ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتَنَا وَسُلْطَكِنٍ مُّبِينٍ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْثَ وَمَلَإِيْهِ - فَٱنَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِزْعَوْرَكِ بِرَشِيدٍ ۞ يَقْدُمُ قَوْمَهُ رُبِوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِثْسَ ٱلْوِرْدُٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَلَاهِ عَلَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةَ بِثْسَ ٱلرِّقْدُ ٱلْمَرْقُودُ ١٠٠ ذَلِكَ مِنْ ٱلْبَآءِ ٱلْقُرَى نَقْصُّةُ. عَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِمُ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمَّ فَكَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَ تُهُمُّ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَا جَآءَ أَمْرُرَيِّكُ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ شَا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ ٱلْخَذَالْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ ٱخْذَهُۥ ٱلِيمُّ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْعُمُوعٌ لَّذَالْنَاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌّ مَّشْهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِكِ عَفِينُهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُّ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَدلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُّ لِّمَا يُرِيدُ ۞ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَلُوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ ۞ نبي الله لوط عليه السلام وقومه، انحراف في الفطرة السليمة وجريمة تستوجب ٨٨-٨٨ النبئ شعيب عليه السلام وقومه مَدين، وغاية الأنبياء والرسل أجمعين توحيد الله تعالى، ١٠٠٠٠٠ إجمال للقصص السابقة، وتدمير الله للأمم الظالمة. وأمر شعبب عليه السلام قومه بالعدل بالكيل والميزان والوفاء بالأمانات وعدم الفساد. ١٠٨٠٠٠ تفصيل لمصير الفريقين وخاتمة ليس بعدها خاتمة، وشقاء في عذاب جهنم.



. مكة وإمهال. مكة وإمهال . <u>بدحي</u>ة انتقال وتحول ونجاة من البئر ، وقصة عزيز مصر وإكرام الله تعالم لم سف علمه السلام، ولما في اكتمال و شد وحمال أخا

وَرَوَدَتْدُٱلْتِي هُوَ فِ بَيْتِهَاعَن نَفْسِهِ وعَلَقَتِ ٱلْأَبُوكِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَاللّهِ إِنَّهُ رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِيلِمُونَ ﴾ ﴿ وَلَقَدْهُمَّتْ بِيدِّ-وَهُمَّ بِهَالَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَ مَن رَيِّةِ- كَنَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْدُٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْسَاءَ إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَأَسْتَبَقَاٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَاٱلْبَابِۚ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنَ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَأَوْعَذَاكُ ٱلِيحُ ۞ قَالَ هِيَ زَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيَّ وَشَهِ لَـ شَاهِكُ مِّنْ أَهْلِهَ ٓ إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ۞ وَإِن كَانَ قَيِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَمِنَ ٱلصَّندِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَاقَمِيصَهُۥقُدَّ مِن دُبُرِقالَ إِنَّهُۥمِن كَيْلِكُنَّ إِنَّ كَدَّكُنَّ عَظِيمٌ ١ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَذَا وَأَسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِعِينَ ١ ﴿ وَوَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَرَبِيزِ ثُرُودِدُ فَنَاهَا عَن نَّفْسِدِ فِي عَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَبِهَا فِي ضَكَلِل ثَبِينِ ۞ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدُتْ لَمُنْ مُثَّكَمًا وَءَاتَتْ كُلُّ وَلِحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرِجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَشْ يِلَّهِ مَاهَنَذَا بَشَرًا إِنْ هَنَآ ٱلْإِلَمْ لَكُ كُرِيمٌ ( الله عَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيدٍ وَلَقَدْ رُوَدِنَّهُ مَن نَفْسِهِ عِفَاسْتَعْصَمُّ وَلَبِن لَمْ يَفْعَلْ مَآ عَامُرُهُ وَلِيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّنِغِرِينَ اللهِ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِمَّايَدٌعُونَيْ ٓ إِلْكَاتِّ وَ إِلَّا نَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْقِنَّ وَٱكُنْ مِّنَ ٱلْحَنِهِ لِينَ ۞ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَفَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ رَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ثُمَّ بِذَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآينتِ لَيَسْجُنُ نَهُ وحَقَّى حِينِ ۞ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِالَّ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُخَمَرآ وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهٌ نَيِّتْنَا بِتَأْوِيلِيَّ إِنَّا نَرَىٰكَ ڡۣڹؘٱڷؙڝٛ۫ڂڛڹۣؽ۬۞ٙقالَ لَايَأْتِيكُمَاطَعَامُّ تُرَزَقَانِهِ؞ٓٳڵۜٙڒڹۘڹٙٲ۫ؿٛػُمَابِتَأْفِيلِهِۦقَبْلَٲن؞ؽٙأْتِيكُمْا ذَلِكُمَامِمَّاعَلَمَنِيرَيِّ ۚإِنِّي تَرَكُتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ١ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاكَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْمَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لاَيشْكُرُونَ ﴿ يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرَبَاكُ مُّتَفَرِقُوكَ خَيْرٌ أُمِرِ اللَّهُ ٱلْوَيحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۗ إِلَّا ٱسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا ٱنتُمْ وَءَابَآ وُّكُم مَّآ ٱنْزَلَ ٱللَّهُ مَهَا مِن سُلْطَنَيْ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا يَبَّوْ أَمَرَ أَلَا تَعَبُدُوٓ اِ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَايِعْلَمُونَ ۞ يَصَحِيَ ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُۥ خَمْرًا ۗ وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فِيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِدْۦقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيدِ تَسْنَفْتِ يَانِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍ مِّنْهُ مَا ٱذْكُرْ فِي عِنْدَرَيِّكَ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَرَيِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَالِسِكَ إِيكَانَهُ الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيني إِن كُنْتُمْ لِلرُّةَ يَاتَقَبُرُونَ ﴾ ﴿ قَالُوٓ أَضْغَنُ أَحَلَيٍّ وَمَاخَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَاذَكَرَبَعَدَ أَمَّةٍ أَنَا أُنْبَتُكُمُ بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ۞ بُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنافِ سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُلْبُكتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ كَابِسَنتِ لَعَلِّى ٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَاحَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۗ إِلَّا قَلِيلَا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ مُمْ مَا أَقِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبَّعُ شِدَادُّيًا كُنْ مَاقَدَّمَتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌّ فِيدٍ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدٍ يَ<mark>عْصِرُونَ (إِنَّ</mark> وَقَالَ ٱلْكِلِكُ ٱتَّمُونِي بِدِّ-فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّك فَسَّكَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَقِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيٌّ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِةِء قُلْ حَسْ لِلّه مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّةٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ ٱنَّا رُودَتُّهُ وَعَن نَقْسِهِ وَ إِنَّهُ وَلَهِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ ﴿ وَلِكَ لِيعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِينَ ١ وفي السجن دعوة إلى الله تعالى وإلى عبادة ربِّ واحد مقتدر، وتأويل نبويٌّ ملهم. السلام، وحفظ الله تعالى لنبيه وعصمته إياه من المعصية ، وتنبيه لإزالة أسباب الفتنة . وطلب يوسف عليه السلام من الناجي من صديقي السجن أن يذكر قصته التي فيها ظلم للملك. ٣٢-٣٠ الجمال الأخّاذ ليؤسف عليه السلام ورعاية الله له. تعاد نبوي واستجابة ربانية، السجن في ظاهره عذابٌ شديد لكنه عند يوسف عليه ماين (ويا ملكية، وتفسير نبوي، وجهالة من جلساء الملك وإرشاد من الفتي صديق يوسف عليه السلام وتفسير يوسف عليه السلام للرؤيا، وتعبير الرؤيا فتح من الله جل وعلا على من يشاء.

﴿ وَمَا أَبَرِينَ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ كِالسُّوءِ إِلَّامَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ زَّحِيمٌ ﴿ وَمَا أَبَرِي فَقُولَ الْمَلِكُ اثْنُونِيهِ السَّخَلِصَةُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيُومَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ ١ ﴿ قَالَ ٱجْعَلِنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءٌ نُصِيبُ بِرَحْيَنَامَن نَشَآءٌ وَلَا نُضِيعُ أَجْرُٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُٱلْآخِرُ ٱلْآخِرُ ٱلْآخِرُ الْآخِرُةُ وَعَلَيْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ وَجَآءَإِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ وَلَمَّاجَةً زَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَجْ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلا تَرَوْكَ أَنِيَّ أُوفِ ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرٌ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِيهِ عِفَلَاكَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقْ رَبُونِ۞ قَالُواْ سَنُرُودُ عَنْـهُ أَبَاهُ وَلِنَّا لَفَاعِلُونَ إِنَّ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُو نَهَا إِذَا انقَلَبُواْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ رَرْجَعُونَ 📆 فَلَمَّا رَجَعُواً إِلَىٰ أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكُمَّ لَ وَإِنَّا لَهُ الْحَنِفُظُونَ ١٠ قَالَ هَلْ وَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّا ٱڝڹتُكُمْ عَلَىٓ ٱخِيهِ مِن فَبَلُّ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظاً وَهُوَازَحَمُ الرَّحِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَامَانَبْغِي هَلَذِهِ وبِضَعَنْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَآ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرٍّ ذَلِكَ كَيْلُ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ بَسِيرٌ ﴿ قَالَ لَنَ أَرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَى تُوْثُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّهِ لَتَأْنُتُنِ بِعِي إِلّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاءَ اتوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّهَ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ إِنَّ وَقَالَ يَنْبَعَ لَا تَدْخُلُواْمِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَابٍ مُّتَفَرِّقَ لَةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَيْدِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَاتَ يُغْنِي عَنْهُم مِّن ٱللَّهِ مِن ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَهُ اللَّهُ وَلِنَّهُ وَلَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَكُهُ وَلَكِحَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنَّ أَنَا ٱخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسْ بِمَاكَانُواْ يُعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَاجَةَ زَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ ٱخِيدِهُمُّ ٱذَّنَّ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَنْرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقَبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِعِيجِمْ لُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ-زَعِيمُ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّاحِثْ نَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَدِقِينَ ۞ قَالُواْ فَمَا جَزَاقُهُۥ إِن كُنْتُمْ كَاذِيينَ ﴿ اللَّهُ الْوَاجْزُوُّهُ وَمَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عِفَهُوَ جَزَّوُّهُ وكَذَٰ لِكَ بَحْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَا فَذَكَ أَبِأَوْعِيَتِهِ مَّ وَبَلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ ٱخِيةً كَنَالِك كِذْنَا لِيُوسُفَ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ ٱخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا ٱن يَشَآءُ ٱللَّهُ أَنَّرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِ ذِى عِلْمٍ عَلِيثٌ ۞ ﴿ قَالُوٓاْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبَلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ ء وَلَمْ يُبْرِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَ أَنَّا لَهُ أَعَلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَٰلِمُونَ ۖ ﴿ فَأَمَّا ٱسْتَيْعَسُواْ مِنْـهُ حَكَصُواْ غِيَّنَا ۚقَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَبَ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُ مْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىٓ أَيْ أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِيُّ وَهُوَخَيْرُٱلْمُنْكِمِينَ ۞ ٱرْجِعُوٓ اٰإِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَسَأَبَاناً إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّادِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينَ ۞ وَسَّئِلِٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَاوَٱلْعِيرَٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَافِيهَا وَإِنَّالَصَادِقُوبَ ١٤ قَالَ بَلْ سَوِّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرُ أَفْصَبْرُ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ مُهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَتُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْسَنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوكَظِيمٌ ١٠ تَكُونَ حَرَضًا أَوْتِكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠-٥٠ براءةٌ وخروج من السجن إلى الملك وإقرار امرأة العزيز بما فعلت من أمه وأبيه أنه ما زال حياً ثم قضية الصواع، وتدبير من يوسف لاحتجاز أخيه بحيلةٍ 🕬 🎎 🗥 - ١٦٠ قدومُ ومعرفة من طرف يوسف عليه السلام لإخونه، ومحاورة وأحداث جرت ٧٩-٧٧ إصرار يوسف عليه السلام على احتجاز أخيه دون معرفة إخوته به. ٦٦-١٣ رجوع إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم وتفاوض لإرسال أخيهم معهم. 🔥 صَدْق الأخ الأكبر وثباته على الوعد ووفائه بالعهد، وننبيه لضرورة الصدق في القول والفعل. ١٨-١٧ نصيحة أب وتوجيه مرشد ، وحرص الأب النصوح على سعادة أبنائه وسلامتهم ۸۷-۸۱ عودة خائبة، ورجوع دون الأخ الأكبر وإخبار بما جرى معهم، وشكوى يعقوب ٧٦-٦٩ لقاء وتدبير بين يوسف عليه السلام وإخوته، وتبشيرٌ من يوسف عليه السلام لأخيه عليه السلام إلى ربه، وإرساله أبناءه للبحث عن أخويهما.

النالانا النابية يَنَبَغِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَٱخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُواْ مِن رَقْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلا يَأْيَسُ مِن رَقِّحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلِيُّهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهَلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِمُّنِا بِيضَاعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يَصِّزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ هَلَ عَلِمْتُمُ مَّافَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ﴿ قَالُواْ أَءِ نَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذَا ٱخِي قَادُ مَرْ ﴾ اللَّهُ عَلَيْ نَأَ إِنَّهُ رَمَن يَتَق وَنصْبِ فَإِن ٱللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْ نَاوَ إِن كُنَّا لَخَطِوين ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَهُوَ ٱرْحَمُ ٱلرَّحِمِين ﴿ ٱذْهَبُوا بِقَمِيمِي هَنذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَاكَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيح يُوسُفَّ لُوَلَا أَن ثَفَيِّدُونِ ۞ قَالُواْتَالَيْهِ إِنَّكَ لَغِي ضَلَالِكَ ٱلْقَرِيهِ ۞ فَلَمَّآ أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَدْهُ عَلَى وَجْهِهِ عَفَّارَتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعَلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لِنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَلِطِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَكَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىۤ إِلَيْهِ أَبُويَهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ ﴿ إِنَّ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْضِ وَخَرُّواْ لَهُ مُسُجِّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَني مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ ٱَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءً بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَّ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَايَشَآءُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ۞ ﴿ رَبِّ قَدْءَا تَيْنَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِٱلْأَخَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِي فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْأَخِرَةُ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقِّنِي بِٱلصَّدِلِحِينَ ١ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَّيْمِ مَ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ ١ وَمَآ أَحْ ثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُوّْمِنِينَ إِنَّ وَمَا تَسْتُلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالِمِينَ إِنَّا وَكَأَيْنِ مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ ٱحْتُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۞ أَفَا أَمِنُوا أَنَ تَأْتِيهُمْ عَيْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ قُلُ هَاذِهِ عَسِيدِي أَدْعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِم مِّنَ أَهْلِ ٱلْقُرَّى ٓ أَفَلَا يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَكَابَعَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْكُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِي مَن نَّشَاءٌ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَاعِنِ ٱلْفَوِّرِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدْكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَكِّ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَىٰ وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَكُ لِشَيْءٍ وَهُذًى وَرَحْمَةً لِتَّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ شَ المُؤرَّةُ الْبِعَانُ الْبِهِ الْمُؤرِّةُ الْبِعَانِ اللهِ الْمُؤرِّةُ الْبِعَانِ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ ال بس الله الرَّ مَرَالُرِّ حِيدِ الْمَرَّ تِلْكَءَايَنتُ ٱلْكِئْنَةِ وَٱلَّذِى ٓ أُنزِلَ إِلِيَكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَايُؤَمِنُونَ ۖ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَعَ وَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرِ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ تُسَمَّىٰ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرِيُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَيِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُواَ لَذِي مَدَّا ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنَهُ زَّآ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلْيَّدَلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ ٱلْآيَنتِ لِقَوْ مِر يَتَفَكُّرُونَ 👣 وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَةٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَتُ مِّنَ أَعْنَبٍ وَزَرَّةٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُصِنْوانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكِ يَلْقُومِ يَعْ قِلُونَ ﴾ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُّ قَوَلُهُمْ أَءِ ذَاكُنَّا تُرَبَّا أَءِنَا لَغِي خَلْقِ جَدِيلًّا أُوْلَيْهِ كَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمَّ وَأُوْلَيْهِ كَ ٱلْأَغَلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمٌّ وَأُوْلَيْهِكَ ٱلْخَلِدُونَ ۞ ١٠٧-١٠٠ قصص القرآن فيها ذكرى للمتقين، وما يجحد بآيات الله إلا أهل النار، ومه على تبليغ الدعوة، وتهديد لمن يكفر ببعض آيات الله و يؤمن ببعضها ١١١-١٠٨ الأنبياء دعاة إلى الحق، ومحمد ﷺ إمام الأنبياء، والنصر من عند الله تعالى. عليهما السلام كل هذه السنوات الطوال وهو النبي الوالد، ورجوع بصره إليه عليه السلام. ١-١ سورة الرعد: القرآن كتاب الله المعجز، والله خالق الوجود ربنا الذي رفع السموات ١٠١-٩٧] اعتراف بالذنب واستغفار يعقوب عليه السلام لهم ، وتحقق الرؤيا بالواقع، وإنجاز على ما شاء من كيفية وجعل لنا الأرض مأمناً ومستقراً وملاذاً. وعد الله لأنبيائه عليهم السلام، وإكرام الله ليوسف عليه السلام بحسن الختام.













المَنْوَلَةُ الْخِرَافِكُمُ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْهُ لِقَوْمِ يِسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُوْ فِي ٱلْأَنْعَنِمِ لَعِبْرَةٌ نَّشِقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ـ ـ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِلشَّارِبِينَ ۞ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنّا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوَمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ ٱلنَّحْلِ ٱنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلِبْہَوْتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِوَ مِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّكُي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَيِّكِ ذُلُلَّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّخْنَلِفُ أَلْوَنُهُ وفيدِ شِفَآ أَيُّلِنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةٌ لِّقَوْمِ يِنَفَكُرُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّرَ مُوفَّلُكُمُّ وَمِنكُمْ مِّن يُرَدُّ إِنَّ أَرْدَكِ ٱلْمُمُرِلِكَ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِرْشَيْعًا ۚ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيتُ قَدِيرٌ ۞ وَٱللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيبَ فُضِّلُواْ بِرَآذِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجُا وَجَعَلَ لكُمْمِّنْأَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْمِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۖ أَفَيِٱلْمَطِلِيثُوْمِنُونَ وَبِيَّمَتِٱللَّهِ هُمْيَكُفُرُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْتًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِيُواْ بِلَّهِٱلْأَمْشَالُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَيْنَفِقُ مِنْدُ مِنَّا وَجَهْ رَّآ هَلَ يَسْتَوُرِنَ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ۚ بَلَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعَ لَمُونَ ١٠٠٠ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ أَحَدُهُ مَآ أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَكَ أُعَلَى مَوْلَىٰهُ ٱيْسَكَايُوجِّه لُهُ لَايَأْتِ بِخَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّ هَائِكُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـُرُوٱلْأَفْعِـدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكّْرُونَ ۞ ٱلدَّيَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّـرَتِ فِجَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيِنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَا يُبُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلِمِ بُنُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيُومَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنُا وَمَتَنَعًا إِلَى حِينِ ۖ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُو مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِدُّ فِعْمَتُهُۥ عَلَيْكُمْ لَعُلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنّما عَلَيْكَ ٱلْبَكَخُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللّهِ ثُمَّرُنكِرُونَهَا وَأَحْمُرُهُمُ ٱلْكَفِرُونَ آهُ وَيَوْمُ بَنَعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُور ﴾ ١ وَإِذَارَءَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحُفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلَآءِ شُرَكَآ وَأَنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَنذِبُونَ ۞ وَٱلْقَوَّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ ذِ ٱلسَّامَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوْايْفَتَرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍمٌّ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُلَآءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى <u>وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞</u> ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِن وَإِيتَآي ذِى ٱلْقُرْدِك وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَــِ وَٱلْبَغِيَّ يَعِظُكُمْ لَمَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأُوقُواْ بِعَهْ لِٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْ عَلُوبَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلِهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ٱنكَ ثَا نَتَّ خِذُوبِ ٱيَّمُننكُّوْ دُخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أَمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِفِي وَلَبُيِّيَنَّ لَكُرْبُومَ ٱلْقِينَمَةِ مَا كُنتُو فِيهِ تَغْنِلِفُونَ نَ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُشْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تَ مات الله عداية للبشر، وقدرة الله تعالى وع وفي عمل أسراب النحل ونتاجها للعسل وفائدته للناس. 🗚 شهادة الأنبياء على أممهم يوم القيامة، وتبرؤ من كل شرك وكفر، وشهادة الرسول ِ آيات الله تعالى ونعمه في حياة الناس وفي أرزاقهم وأزواجهم وذريتهم. على أمته بتبليغ الدعوة، وموعظة الله لأمته ﷺ.

٧٦-٧٢ الأمثال في القرآن، والأمثلة الموفقة إلى معرفة الله تعالى ولمعرفة صفاته وآثار رحمته. <u>١٣-٩٠</u> أمر من الله تعالى بالتحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن مساوئها، وتحذير بعدم إبطال العمال سفها وجهالة، وسنة الله في الابتلاء والاختبار.

وَلَانَنَّخِذُ وَاْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ الْعِدَارُ الْعَدَيْمُ وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَلَا نَشْ تَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيكًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيُّرُ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِندَكُمْ يَنفَذُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلْنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَاثُوْاْ يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًامِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَمُوَّمِنُّ فَلَنُحْيِينَـّهُۥ حَيُوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَاثُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ۗ هُنَّا إِنَّهُ رَلَيْسَ لَهُ مُسْلِّطَنُّ عَلَى ٱلَّذِيزِبَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّيهِ مَّ يَتُوَكَّ لُوبَ ۞ إِنَّكُماسُلْطَنَنُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِلِهِ ء مُشْرِكُونَ شَ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَـةً مَّكَانَءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْـلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ أَإِتَّمَآ أَنْتَ مُفْتَرِّ بِلَٓ أَكْثُرُهُ وَلَايَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ نَذَلُهُ وُرُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ٤ اَمَنُواْ وَهُدَّى وَبُشَرَكِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشَرٌّ لِسَاتُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَكِيٌّ وَهَنذَالِسَانُّ حَكَوِثٌ مُّبِيثٌ شَيَالًا إِنَّا ٱلَّذِينَ لاَيُوْمِنُونِ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لاَيَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاجٌ أَلِيـمُّهُ ۚ إِنَّمَايَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَكَبِكَ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ عَإِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُ ذُمُطَمَ بِثُّ إِلَا لِمَننِ وَلَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌّ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنَّا أُوْلَتِهِ كَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَٱبْصَارِهِمٌّ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْعَدَ فِلُوبَ إِن لَا جَكَرُمُ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُوبَ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن المَّالِقِيلَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مَا فَتِنُواْ ثُمَّ جَدَهَدُواْ وَصَبَرُوٓا إِن رَبَّك مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ هُ يَوْمَ تَأْقِ كُلُّ نَفْسِ تُجَدِدُ لُعَن نَّفْسِمَا وَتُوَقِّقُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَ عِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتْ عَامِنَةً مُّطْمَعٍ نَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلْفَرْ اللَّهِ عَلَا مُكَانٍ فَكَ هُمْ رَسُولً مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَيلِمُونَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِلَيْهُ حَلَى لَاطَيِّبَا وَٱشْكُرُ وَانِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّا إِنَّمَاحَرُمُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِومَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِلِدَّء فَمَنِ ٱضْطُرَّعَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَلْكَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْكَالْ وَهَاذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَالَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْكَالَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْكَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقَلِحُونَ ﴿ مَا مَنَامُ قَلِيلٌ وَلَهُمُ عَذَاجٌ أَلِيمٌ ﴿ مَا كَلِيمَ اللَّهِ ال أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ أَمْدًا إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوَّءَ بِعَهَدلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رِّحِيمُ إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا أَمَّةُ قَانِتَا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمَّ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ شَاكِرًا لِلَّنْعُمِةُ ٱجْتَبَنَاهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَءَاتَيْنَهُ فِٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَإِنَّهُ فِٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ۞ ثُمَّأُوْحَيْنَاۤ إِلَيَّكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيـمَ حَنِيفَٓ أَوْمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله المُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُو كُينَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْلَلْفُونَ ۖ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَٱعْلُمُ هُوَاعْلُمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ۞ وَ إِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُه بِدِّ وَلَبِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ۞ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِأَللَّهِ ۚ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُوكَ ۞ ١١٩-١١٤ الإباحة أساس التشريع، والتحريم للابتلاء ولدفع ما فيه ضرر على الإنسان. معانيه، وتحذير من الشيطان ووساوسه. ١٢٤-١٢١ الملة الإبراهيمية الحنيقة، ملة التوحيد والابتعاد عن الشرك. ١٠٩-١٠٣ مصير التكذيب بآيات الله والمكذبين على رسول الله ﷺ، وعاقبة من يرتد عن الدين. 👣 منهج الدعوة الإسلامية، والحكمة واللطف والموعظة الحسنة وعدم السفاهة المؤمنين في الدعوة، والتقوى زاد للمسلمين. ١١١-١١٠ صبر المؤمنين على دينهم ومكافأة الله لهم يوم الدين.



計場間野 ذَلِكَ مِمَّا ٱوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلِا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًاءَ اخَرَفَنْلَقَى فِ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ١٠٠ أَفَأَصْفَلَكُورَيُّكُم وِاللَّبِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِهِ كَدِ إِنَثَاۚ إِنَّكُرُ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرَّءَانِ لِيَذَّكِّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۞ قُل لَّوَكَانَ مَعَدُهُ ءَالِمَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَّنَغَوْا إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْضِ سَيِيلًا ۞ شُبْحَنَنَهُۥ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كِيرًا ۞ تُسْيَحُ لَهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسَّبْحُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِينَ ۖ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعِدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُون تَسْبِيحَهُمُّ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا إِنَّ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمَّ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرّاً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبّك فِي ٱلْقُرَّءَ اِن وَحْدُهُ، وَلَوْا عَلَيْ أَدْبَلِرِهِمْ نُفُورًا ۞ نَّقَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ٤ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُرْبَغُونَ إِذْ يُقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١٠٠٠ أنظُر كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوٓاْ أَوِذَا كُنَّاعِظُلمَّا وَرُفَنَّا أَوَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ۞ قُلَ كُونُواْحِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ اللَّهِ مَنَّا يَكَبُرُ فِي صُدُورِكُ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلُ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُوَّ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُوَّ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُوبَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَيْدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُوبَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِّيثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا۞ وَقُل ِلِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَابَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۞ زَّبُكُرْ ٱعْلَرُ بِكُرِّ إِن يَشَأَيْرَ حَمَّكُمْ أَوْ إِن يَشَأَيُعُ ذِبَكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ أَعَلَرُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ۞ قُلِٱدْعُواْٱلَّذِينَ زَعَمْتُممِّن دُونِهِۦفَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّعَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ أَنْكِيكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ ٱقَرَبُ وَرَجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَةُ وإِنَّ عَذَابَرَيِّكَ كَانَ مَعْدُورًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَة ٱوَمُعَذِّبُوهَاعَذَابَاشَدِيدًّا كَانَ ذَلِكَ فِٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا ۞ وَمَامَنَعَنَ ٓ أَنَ ثُرَسِلَ بِٱلْآيَنَ ۖ أَنَ كَذَّبَ إِلَّا آَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَائَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأْوَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيَكَتِ إِلَّا تَغَوْيِفُ الْ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّذِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِشْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انِّ وَغُنِوَ فُهُمْ فَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَنَا كَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآإِبْلِيسَ قَالَءَأَسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِيـنَا ۞ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَلَذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٓ لَبِنْ أَخَرْتَينِ إِلَى يَوْمِٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَ نِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُۥ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وُّكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ١٠ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمُّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ <mark>عَكَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكُفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ۞</mark> زَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلُك فِى ٱلْبَحْرِ لِتَبَنَّغُواْ مِن فَضَالِمَ ۗ إِنَّهُ .كَاك بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِٱلْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا ﴿ اللَّهِ الْمَاتُمْ أَان يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ ٱوْيُرْسِلَ عَلَيْحَمُ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُو وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ الْمَأْمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةٌ أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمُّ لَا يَحِدُواْ لَكُرْ عَلَيْنَا بِهِ - تِبِيعًا 👣 ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِيٓ اَدُمُ وَ مُلَنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِمِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ۞ <mark>يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَهِمِّ فَمَنْ أُوقِيَ كِتَنْبُهُ، يِيَمِينِهِ ع</mark> فَأَوْلَتُهِكَ يَقْرَءُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَلَذِمِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَ إِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْاكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاكَ أَوْذَا لَا تُغَنَّذُوكَ خَلِيلًا ﴿ هُ وَلَوْلَآ أَن ثَبَّنْنَكَ تَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَ قَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِّجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَرْكَ اللَّهِ مَا لَكُ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُ عَلَيْنَا نَصِيرًا آيات الله تعالى سبب إيمان وسبب إهلاك، وإيمان العباد بالمعجزات حرز لهم من عذاب الله. قوحيد الله تعالى، والرد على افتراءات المشركين أن مع الله آلهة أخرى. الشيطان أول متكبر بمعصية، وعداوة الشياطين للبشر عداوة غيبية ثابتة من أشد العداوات. ولا على الحاديث موقف الكافرين من القرآن وعدم فهمهم له وتكبرهم على الحق. ٧٠-٦٦ قدرة الله على عباده في كل أحوالهم، وضعف البشر والتجاؤهم إلى الله عند الشدة، ١٥-٤٩ عناد الكافرين وشبهتهم في البعث بعد الموت ، والرد عليهم . وإعراض أكثر الناس عن الحق عند الأمن والاستقرار، وتكريم الله تعالى للبشر بالعقل. ٣٥-٥٦ وصية ربانية في البعد عن أسباب الخلاف. ٧٧-٧١ جزاء كل إنسان عن عمله ومسؤوليته عنه يوم القيامة، وتأييد الله تعالى لرسوله ﷺ. ٥٨٠٥ صلة المؤمنون بالله دائماً وابتغاؤهم رحمته، والدمار والإهلاك نهاية الشرك بالله.





15:55 11 85 mil وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدُ الْ وَمَا أَظُنُّ أَنسَاعَةَ قَآمِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَقِي لَأَجَدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ وَصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوِّيكَ رَجُلًا ﴿ لَكُ لَيكُنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَتِي أَحَدًا ١ أَوْ وَلُولَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللَّهُ لَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِأَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ١ ﴿ فَعَسَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا فُوتَهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ رَيِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْراً مِّن جَنَيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا فَأَوْيُصْبِحَ مَآوُهُا عَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَدُه طَلَبُ الْ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَيِّهِ عَلَى مَا أَنفَق فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيقُولُ يَلَيْنَى لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِثَةٌ يَنصُرُونَهُ وِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ﴿ اللَّهِ الْمُؤْلَيْةُ لِلَّهِ الْحُقّ هُوخَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلُ الْخَيَوْةِ الدُّنْيَ كَمَايَ أُنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْنَكَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَانَذُرُهُ ٱلرِّيَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ﴿ فَا ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۗ وَٱلْبَقِيَنْتُ ٱلصَّلِحَنْتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرًأَ مَلَا ﴿ فَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَعَادِرْ مِنهُمْ أَحَدًا إِن وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلُ مَرَّةً بِل زَعَتْتُمْ أَلَّن بَغَعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا ٱحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١١ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَعَنَّ أَمْرِ رَبِّهِۦ أَفَنَتَ خِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَتُهُ وَأُولِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوًّا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ اللَّهِ مَا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسمِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَا لْمُضِلِينَ عَضُدًا ١١ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكا يَ عَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَكَوْهُمْ فَلَرَيْسَتَجِيبُواْ لَمُمُّ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ١٠٥ وَرَءَ الْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓ اْأَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُدْرَءَانِ لِلنَّاسِ مِن ڪُلِّ مَثَلٍّ وَكَانَ ٱلْإِنسَنَ أَكْثَرَشَىْءٍ جَدَلًا ١ ﴿ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْجَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا آنَ تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُحُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِوالْحَقَّ وٱتَّخَذُوٓاْءاكِتِي وَمَٱأَنذِرُواْهُزُوا ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّن ذُكِّرِ مِاكِتِ رَبِّهِ عَأَعْرَضَ عَنْها وَنِيبي مَاقَدَّمَتْ مِلَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُو بِهِمَ أَكِيتًا أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَاهِمْ وَقُرَآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓاْ إِذَا أَبُدًا ۞ وَرَثُكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوٓاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَمُثُمُ الْعَذَابَ بَل لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عِمَوْيِلا ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهْلَكُننَهُمْ لَمَاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْ لِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى آَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرِيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُّبًا ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمانَسِيا حُوتَهُمَا فَأَتَّخُذُسِبِيلُهُ دِفِي ٱلْبَحْرِسَرَيَّا ١١٠ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَـنْهُ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَاانَصَبَا ۞ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَّيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَنينِهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُةٌ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ وِوْٱلْبَحْرِعِبَا ۞ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٌ فَأَرْتَدَّاعَلَىٰ ءَاثَارِهِما قَصَصًا ١١ فَوَجَدَاعَبْدُامِنْ عِبَادِنَاءَ النِّنَاةُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِن لَدُنَّاعِلْمَا اللَّهُ مُوسَى هَلْ أَتَبِعُك عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَالَةُ تُحِطْ بِهِمِخْبَرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ١ فَإِن أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى آَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١ فَ فَأَسْلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَآقَالَ ٱخَرَقْنَهٖ الِنُغْرِقَ ٱهْلَهَا لَقَدْ حِثْتَ شَيْءًا إِمْرًا ۞ قَالَ ٱلْمُأْقُلْ إِنَّكَ لَن شَنْطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ لَاثْوَا خِذْنِي بِمَا تُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ١٠ فَأَنطَلَقا حَتَى إِذَا لَقِيَا غُلِكُما فَقَنْكُهُ وَقَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثُكُرًا ١٠ . و المنتر و البخنتين، و الابتلاء والامتحان بالعطاء والحرمان، ومثل للمتكبر المغتر، ••-•ه عداوة الشيطان للانسان، والش والجنة عند الله لا تنال بالتمني، والعباد خاضعون لمشيئة الله ورحمته . وضلالهم بعبادتهم غير الله. قاعة الحياة الدنيا سراب ووهم وزوال، وتنبيه من فتنة المال والولد. وعده حكم ربانية للنفس البشرية ، والأمثال في القرآن للاتعاظ والاعتبار ، ومهمة الرسل إنذار الكافرين . وعدم غياب أحد من يوم القيامة، الحُشر والحساب، وعدم غياب أحد من البشر عن موعد الله، معناد الظالمين وإعراضهم عن آيات الله، وعظيم عفو الله ورحمته بعباده. وعدم نسيان أي عمل خيراً كان أو شراً، والعدل هو أساس الحساب في الآخرة. · ٢٠-٦٠ قصة موسى والخضر عليهما السلام.

ا قَالَ أَلَوْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلَنُكَ عَن شَيْعٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصْبِحِنْ فَي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ﴿ فَا فَالْطَلَقَا حَقَّةِ إِذَا أَنْيَا ٓ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكَ سَأُنْبِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَالْمَتَسْتَطِع عَلَيْهِ وصَبْرًا ۞ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنَ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّاكِكُ يَأْخُذُكُلُ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ۞ وَأَمَّاٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَاطُغْيَنَاوَكُفْرًا ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُ مَارَيُّهُ مَاخَيْرًا مِّنْهُ زَكُوهُ وَأَقْرِبُ رُحًا ۞ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَكُمْ يِنِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكُنْزُلُّهُمَا وَكَانَ أَنُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَافَعَلْنُهُ مَنْ أَمْرِئُ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَـرْتَيْنِ ۚ قُلُ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنَهُ ذِكُرا ۞ إِنَّا مَكَنَالُهُ فِٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ فَٱلْبَعَ سَبَبًا ۞ حَقَّه إِذَابِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا نَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا فَوْمًا قُلْنَا يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ ٱنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَنْ نُنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَالَ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَيْعَذِبُهُ وعَذَابَأَنْكُرَا 🚳 وَأَمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَلُهُ وجَزَاءً ٱلْحُسَنَّ وَسَنَقُولُ لُهُ و مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمُّ أَنْبَعَ سَبُبًا ۞ حَتَىٰ إِذَابِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُهُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّرَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَ اسِتْرًا ۞ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَقَّ إِذَابِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّلَيّْنِ وَجَدَمِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُواْيَلَا ٱلْقَرَّنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نِجَعَلُ لَكَ خَرِجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبِيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَامَكِّنِي فِيدِرَقِي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُمْ رَدُّمَّا ﴿ اللَّهِ إِنْ ذُبَرُ ٱلْخَدِيثِ حَقَّ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّلَغَيْنِ قَالَ أَنفُخُو آحَقَّ إِذَا جَعَلَهُ مِنَارًا قَالَ ءَا ثُونِي أُفْرِغُ عَلَيْسِهِ قِطْسُرًا ﴿ فَمَا ٱسْطَنَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَاٱسْتَطَلْعُواْلَهُ ونَقْبًا ۞ قَالَ هَلَا ارْحَمُّةُ مِّن زَيِّي فَإِذَاجَاءَ وَعَدُرَيِّي جَعَلَهُ وَكَأَنَّوَكَانَ وَعَدُريِّي حَقًا ۞ ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ مِوْمَهِ لِهِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَثَفَحَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَّعَنَهُمْ جَمَّعَا ﴿ إِنَّ وَعَرْضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ لِذِ لِلْكَنفِرِينَ عَرْضًا ۞ ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَآ بِعَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لايَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ أَفَحسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَأَن يَنَّخِذُواْعِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآءً إِنَّا ٱعْنَدْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ۞ قُلْهَلُ نُنَيِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ۞ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۞ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ و فَخَيِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَكَ ثَقِيمُ لَمُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ وَزَا ۗ ﴿ وَأَوْمُ حَهَمَّ عُمِماً كَفَرُواْ وَأَتَغَذُوٓاْ ءاينِي وَرُسُلِي هُزُوّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امْنُواْ وَعِمْلُواْ ٱلصَّلِيحَنِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّكُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزَلًا ١١﴾ خَلِدِينَ فِيها لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ١١﴾ قُلُوكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنْ لِيَ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قِبَلَ أَن نَفَدُ كَلِمِتُ رَبِّي وَلُوجِتْنَا بِمِثْلِهِ؞ مَدَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بِشَرِّيَّقُلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنْمَآ إِلَنْهُكُمْ إِلَنْهُ وَعِدَّ فَيَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَرَيِّهِ عِفَلْيَعْمَلَ عَهَلًا صَلِحًا وَلَايْشُرِقَ بِعِبَادَةِ رَيِّهِ عِلَمَا أَنْ بس ألله ألرّ مز ألرّ حر ألرّ حر كَهِيعَصَ ۞ ذِكُرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ, ذَكَرِيًّا ۞ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رِنِدَآءٌ خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهِنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبْ اوَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِ شَقِيًّا ﴿ وَإِنِّ خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ مِن وَرَآءِ ى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثْنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِيعَقُّوبُ وَأَجْعَ كُلُدُرَبِ رَضِيًّا ۞ يَنزَكَرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ. يَعْيَىٰ لَمْ جَعْلَ لَهُ مِن قَبَلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنُّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن فَبْلُ وَلَوْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ أَجْعَكُ لِيَّ ءَايَةُ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا ثُكِيِّم ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۞ فَنَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًا ۞ يَيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْخُكُمَ صَبِيتًا ۞ ١٠٨-١٠٧ الجنة هي مأوى المؤمنين بالله وبالآخرة وخلودهم فيها. الأمر العجيب يستحق الانتظار والاستماع مراحما 🗚 قصة ذي القرنين، و ذو القرنين حاكم مؤمن بالله، والتمكين في الأرض للصالحين الأقوياء، 🚺 ١٠٠-١٠٠١ آيات الله تعالى عظيمة لا ينتهي نورها أبدأ ولا تنتهي إرشاداتها . ۱۱-۱۱ سورة مريم: قصة زكريا عليه السلام، والمؤمن يحب ألا ينقطع الخير من نسله، والعقاب لا يكون إلا بظلم وتعدِّ، والإيمان بالآخرة ملاصق لكل عمل . ورحمةُ الله تعالى لا حدود لها ولا تتوقف عند أسباب الدنيا. ٩٨-٩٠ بناء ذي القرنين لسد يأجوج ومأجوج، وخروجهم عند اقتراب الساعة.



وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتَهُمْ حَوْلَجَهَنَّمَجِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَنزِعَبَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحَنزِعِنِيًّا ۞ ثُمُّ لَنَحْنُ أَعَلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ أَوْلَىٰ جَاصِيلِيّا ۞ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَيِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمُّ نُنجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذُرُ ٱلظَّللِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا ١٠٠ وَإِذَا نُتَالِ عَلَيْهِمْ ءَاينتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌمُّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٠٠٠ وَكُو أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءً يَا ۞ قُلْمَن كَانَ فِ ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدًّا حَقَّ إِذَا رَأُوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُوبَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيبَ ٱهْـتَدَوْاْ هُدُى ۖ وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُّعِندَرَيِكَ ثُوَابًا وَخَيْرُّمُّرَدًّا ۞ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَيْعَايْتِنَا وَقَالَ لَأُوْ تَيَبُ مَالَا وَوَلِدًا ۞ أَطَّلَمَ ٱلْغَيْبَ أَمِاتَّخَذَ عِندَالرَّحْنِ عَهْدًا ١١٠ هَ كُنُّ سَنَكُنْبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُّلُهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ١١٠ وَنَرِثُهُ ومَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ١٥٥ وَالْعَنْدُواْ مِن دُورِبِ ٱللَّهِ ءَالِهَ ةَ لِيَكُونُواْ لَمُنْمَ عِزًّا ۞ كَلَّأْسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَيْمِ وَيَكُونُونَ عَلَيْمٍ مِسَدًّا ۞ ٱلْمَرْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمَ أَزًّا ١ ﴿ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم ٓ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ﴿ يَوْمَ نَعْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرِّحْمَنِ وَفَدًا ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلىجَهَنَّمُ ورْدًا ۞ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندُ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ۞ وَقَالُوا ٱتَّخَذَالُرَّحْنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ حِثْتُمْ شَيْعًا إِذَا ۞ تَكَادُٱلسَّمَوَاتُ يَنَفَظَرَنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ لِلْجَبالُ هَذًا ۞ أَن دَعَوْالِلرِّحْمَنِ وَلَذَا ۞ وَمَاينَبَغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا ۞ إِن كُلُّمَنِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاقِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ ٱلْحَصْلَهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يُوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فَرَدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْنَ وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَسَرَنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّ رَبِهِ ٱلْمُتَّقِينِ وَتُنذِرَبِهِ عَقَوْمَا لُدًّا ۞ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكَنَّا ۞ التَّهُ الرَّعُ الرَّعْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلِ الْمِلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْ طه ﴿ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ لِتَشَقَىٰ ۞ إِلَّا نَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْفُلَى ۞ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعُرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن بَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ دِيعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى ۞ وَهَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَى ۞ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوَّا إِنِّي ءَاسَنتُ نَازًا لَّعَلِيۡ ءَانِيكُمْ مِّنَهَا بِقَبَسٍ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدُى ۞ فَلَمَّا أَنْنَهَا ثُودِي يَنمُوسَىۤ ۞ إِنِّ أَنَاْرَبُّكَ فَٱخْلَعۡ نَعْلَيَكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدَّسِ طُوكِي ۞ وَأَنَا ٱخْتَرَٰتُكَ فَأَسْتَعِعْ لِمَا يُوحَى ۞ إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبَدْنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِى ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيتَةً ٱۘػؘادُٱؙخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَانَسْعَىٰ ۞ فَلَايَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَهُوَنهُ فَتَرَّدَىٰ ۞ <mark>وَمَاتِلُكَ بِيَمِينِكَ</mark> نَمُوسَىن إِنَّ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوُ أَعَلَمُ اوَأُهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِهَا مَثَارِبُ أَخْرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَهُا مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تُسْعَىٰ ﴾ قَالَخُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ۞ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغْرُجُ بَيْضَآءَمِنْ غَيْرِ <mark>سُوَّةِ ءَايَةً أُخْزَىٰ ﷺ لِنُرِيكَ مِنْءَ إِيٰتِنَا ٱلْكُبْرَى ۞ ٱذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِظَغَىٰ ۞ قَالَ رَبَّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِى ۞ وَيَسِّرَلِيٓ أَمْرِي ۞</mark> وَٱحْلُلُ عُقْدَةٌ مِّن لِّسَانِي ۞يَفْقَهُواْ قَوْلِي۞وَٱجْعَل لِي وَزِيرُامِّنَ أَهْلِي۞ هَنُرُونَ أَخِي ۞ ٱشَدُدْيِهِۦ أَزْرِي ۞ وَأَشْرِكُهُ فِيَ أَمْرِي ۞ كَ شُيِّعَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَنمُوسَىٰ ۞ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞ 💎 [٧٢-٦٦] إثبات البعث بعد المهوت، وصورة من صور الحساب والمرور على الصراط يوم القيامة . 🖳 📉 سورة طه : إنزال القرآن سعادة للناس وتذكيراً لمن يؤمن ويخشى 🕬 التأرجح في عقول الكافرين بين الحق وبين شهواتهم، واقتناعهم بخسارتهم يوم القيامة. 💶 مخاطبة الله جل وعلا موسى عليه السلام، وتعريف الله تعالى موسى عليه السلام بنفسه إيناساً له من وحشة المكان ورهبته ، واختيار الله تعالى عبده موسى عليه السلام بالرسالة. ۸۷-۷۷ غرور الكافرين بربهم وافتراؤهم عليه واتباعهم الباطل وجزاؤهم يوم القيامة. مدمور المشركين باطلة في نسب الولد لله سبحانه، وتنزيه الله عن الولد والشريك. العجزات. حوار ومؤانسة بين الله تعالى وموسى عليه السلام كليم الله، وتأييد موسى بالمعجزات. ٣٧-٢٥ تفهم موسى عليه السلام للرسالة وطلبات له من الله تعالى واستجابة وتذكير بالنعم. ٩٨-٩٦ سرور المؤمنين وتبشيرهم بالجنة، وإنذار وخسارة الكافرين.

المنورة ظريها إِذْ أُوحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۞ أَنَ أَقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي ٱلْمِّيْ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُقُّ لِيِّ وَعَدُقُّ لَذَّهُ وَٱلْقَيْثُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰعَيْنِيٓ ۞ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَأَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَكُ نُقَرَّعَيْهُا وَلَا تَحْزَنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسَافَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَفَنَنَّكَ فُنُونَا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ شُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِ ينمُوسَى ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ أذهب أنت وَٱخُوك بِيَايِنِي وَلَانَنيا في ذكْرِي ﴿ اللَّهِ مُرْ مَا إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّدُ مَلَغَى ﴿ فَقُولَا لَهُ فَقُلًا لَيْنَا لَعَلَّهُ رِيَاذًا كُرَّا وَيَغْشَىٰ ﴿ فَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا خَافُ أَن يَقْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْأَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنِّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَك ۞ فَأْنِياهُ فَقُولَآ إِنَّارَسُولِا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمَّ قَدْجِمُّنكَ بِحَايَةٍ مِّن رَّيِّكَ وَالسَّلَمُ عَلَى مِنْ اتَّبَعَ ٱلْمُدَى ۞ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْمَاۤ أَنَّٱلْمَذَابَ عَلَى مَن كَذَّب وَتَوَلَّى ۞ قَالَ فَمَن زَيُكُمَا يِنمُوسَى ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خِلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ۚ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِي كِتنبُ لَّا يَضِ لَّ رَبِّ وَلَا يَسَى ﴿ اللَّهِ عَمَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْ دًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ \* أَزْوَجَا مِن نَّبَاتٍ شَتَّى ١٠ كُلُواْ وَارْعَوْا أَنْعُنَمُكُمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنِ لِأَوْلِي النُّهَى ١٠ هِمِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ آثَارَةً أُخْرَىٰ ٥ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۞ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ۞ فَلَنَـأَتِينَكَ بِسِحْرِ قِثْلِهِ ء فَأَجْعَلْ يَنْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُغْلِفُهُ مَغَنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا شُوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَالنَّا سُ صُحَى ۞ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وَثُمَّ أَنَّ ١٠ قَالَ لَهُم مُّوسَى وَيْلَكُمْ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيْسُحِتَكُر بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ١٠ فَنَنَزَعُوٓاْ أَمَرُهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَىٰ ۞ قَالُوٓا إِنْ هَلَا نِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُمْ مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطرِيقَتِكُمُّ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ فَا أَجْمُواْ كَيْدَكُمُ ثُمَّ ٱصْفَا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيُوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ۞ قَالُواْ يَكُوسَهَ إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۞ قَالَ بَلْ أَلْقُوَّأُ فَإِذَاحِبَا أَكُمْ وَعِصِيتُهُمْ مُنِعَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَمَّا لَسْعَى إِنَّ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِضِفَةٌ مُّوسَى ﴿ فَأَنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَلَا يَتِي مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُواْ يَنْمَاصَنَعُواْ كَيْدُسُ حِرِّ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ۚ فَأَلْقِى السَّحَرَةُ سُجَدًا فَالْوَاْءَامَنَا بِرَبِّ هَنُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ اللَّهُ مَنْ مَنْ أَذُه مَبْلَ أَنَّ الكُمْ إِنَّهُ ولكَرِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّي حَرَّ فَلأَقَلِعَ ﴾ أيديكُمْ وَأَرْجُلكُمْ وَنْ خِلفٍ وَلأَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلتَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ ٱيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ قَالُواْ لَنَ نُوْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْمِيَنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَبَّآ فَافْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَانَقْضِي هَذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَّا آَنِّ إِنَّاءَامَنَا بِرِبِنَا لِيَغْفِرَلِنَا خَطْئِينَا وَمَآ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ 👣 إِنَّاءُ امَنَا بِرِبِنَا لِيَغْفِرَلِنَا خَطْئِينَا وَمَآ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ 👣 إِنَّاءُ امْنَا بِرِبِنَا لِيغَفُولَنَا خَطْئِينَا وَمَآ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ لَايَمُوتُ فِيَهَا وَلَا يَحْيَى ۞ وَمَن يَأْتِهِۦمُوَّمِنَاقَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُّ الدَّرَجَاتُ الْخُلَ ۞ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلأَنَّهَرُ خَلِدِينَ فِهَأُوذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكِّن ﴿ وَلَقَدْ أُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٓ أَنْ أَسْرِيعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيَبَسًا لَّا تَغَنفُ دَرُكَاوَلَا تَغْشَىٰ ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِزْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْمَعِّ مَاغَشِيَهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمُهُ، وَمَا هَدَىٰ ۞ يَبَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ قَدْ أَبْعَيْنَكُم مِّنْ عَدُوكُمُ وَوَعَدْنَكُوْ جَانِبَ ٱلظُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوىٰ ۞ كُلُواْمِن طِيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوَاْفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُرْ غَضَبِيٌّ وَمَن يُعَلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهُوَىٰ ۞ وَإِنِّي لَغَفّارُلِّيْمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِملَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ۞ ۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ هُمْ أُوْلَآءٍ عَلَىٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَى ۞ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَىٓ إِلَى قَوْمِهِ - غَضْبَننَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدَّكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِّن زَّيِّكُمْ فَأَخْلَفُتُم مَّوْعِدِي ﴿ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَئِكَّا أُمِّلْنَا ٓ أَوْزَارًا مِّن رِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿

وببت السخرم على الحقق المسلم. وفرعون، وأدلة على وجود الله . <u>۱۸-۷۰</u> انتصار موسى عليه السلام على فرعون وقومه، ونجاة قوم موسى عليه السلام بلطف من الله تعالى المسلم المسلم الله على وجود الله على وجود الله تعالى، <u>۸۲-۷۰</u> نداء إلى بني إسرائيل من الله تعالى وتعريفهم بالنعم .

وأدب السحرة مع موسى عليه السلام وهو سبب هدايتهم، وغلبة الحق على الباطل. 🔼 🗠 موعد موسى عليه السلام مع ربه و ميقات النوراة والتعاليم، وضلال قومه من بعده.

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَهُ.خُوَارٌ فَقَالُواْ هَنَدَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۞ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ *ۻ*ڗًٵۅؘڵانفَعًا ۞ وَلَقَدْقَالَ لَمُثُمُ هَدُووِنُ مِن قَبْلُ يَعَوَّمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِدِّءَ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنُ فَٱنَّيْعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ۞قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ ۞ قَالَ يَنَهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواً ۞ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمَّرِي ۞ قَالَ يَبْنَوُّمُّ لَا تَأْخُذُ بِاحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَّ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَنِمِرِيُّ ۞ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ بَنْصُرُواْ بِهِ ـ فَقَبَضْتُ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَ بَذْتُهَا وَكَ ذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۞ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِتَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُعْلَفَدُّ. وَٱنظُرْ إِلَىۤ إِللهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَتَ دُوفِ ٱلْيَحِ نَسْفًا ﴿ إِنَّكُمَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءٍ مَاقَدً سَبَقُ وَقَدْءَانَيْنَكَ مِنْلَدُنَّا ذِكْرًا ۞ مَّنْأَعْرِضَعَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزَلَّا ۞ خَلِدِينَ فِيدِّوسَآءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمَّلًا ﴿ يَوْمَنْهَ ۚ فِالصُّورِ وَتَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرَّقًا ۞ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لِّيثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۞ فَحَنُ ٱعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّنْتُتُمْ إِلَّا يُومَّاكُونَكَ عَنِ لُلِجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَآ أَمْتًا ۞ يَوْمَيذِ يَتَبَعُونَ ٱلدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُۥ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْيَنِ فَلَا تَشْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۞ يَوْمَيذِ لَّا نَنفُعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوْلًا ۞ يَعْلَمُ مَابِيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِء عِلْمَا ۞ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيَّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابِ مَنْ حَمَلُ ظُلْمًا ١١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَنتِ وَهُومُّوْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلاهضَمَا ١١١١ وَكَذَلِكَ أَنزَلَنكُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْبُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرُ اللَّهِ فَنَعَنِى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُدْرَةِ انِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَى ٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُل زَّبِّ زِدْنِيعِلْمَا ﴿ وَلَقَدْعَهِدْنَاۚ إِلَىٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ،عَـزْمَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّ <del>كَ</del>ةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ اْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ١ ﴿ فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَنَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّ أَفِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنَا الْهَدَتْ لَكُمَا سَوَّءَ اتُّهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَىٓءَادُمُ رَبَّهُ وَفَعَوىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَىٓءَادُمُ رَبَّهُ وَفَعَوىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَىٓءَادُمُ رَبَّهُ وَفَعُوىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلجَّنَّةِ وَعَصَىٓ عَادُمُ رَبَّهُ وَفَعُوىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلجَّنَّةِ وَعَصَىٓ عَادُمُ رَبَّهُ وَفَعُوىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلجُّنَّةِ وَعُصَى اللَّهُ مَا لِنَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ثُمِّ ٱجْنَبَكُهُ رَبُّهُ وَفَاكِ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَيِئَاً بَعْضُكُمُ لِيعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمُ مِنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِبْ لُّ وَلَا يَشْقَىٰ إِنَّ الْ وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشْ رُهُ بَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ إِنَّا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنَيَّ أَعْمَىٰ وَقَدَّكُنتُ بِصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَايِنتُنَا فَنَسِينُها ۖ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَيِ ﴿ وَكَالِكَ ٱلْمَعْ مُنْسَىٰ ﴿ وَكَالِكَ أَيْمُ مُسَالًا وَكُلْلِكَ أَيْمُ وَلَمْ يُومِنُ إِمَا يَكِتِ رَبِيْءٍ ، ۅَلَعَذَابُٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۞ أَفَلَمْ يَمْدِ لَمُمْ كُمُأَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَنِكِنِهِمْ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَنتِ لِأَوْ لِي ٱلنَّهَىٰ ۞ وَلُوْلَا كَامِنَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ ثُسَتَّى شَ فَأَصْبِرَعَكَ مَايَقُولُونَ وَسَيِّتْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْءَانَآيِيٱلَيْل فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهِ كَا تَمُدَّنَّ عَيْنَك إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ ۚ أَزْوْجُالِمْهُمْ زَهْرَةُ ٱلْخَيَوْةِٱلدُّنْيَالِيَفْتِنَهُمْ فِيجَّ <u>ۅڔۯ۬ڨۘڔۜۑٙڬ ڂؘڔُۜٷٲڹقى (٣٤)ۅٲؙمُرُٲۿڵػؠٵڶڞڵۏۊۅٙٲڞٙڟڔ۫ۘۼڬؠؙؖؖ؇ۺؘٵٛڰڔۯ۬ۊۜٲڬؖٷۘڒؙۏؙڰؗٷڷڡٚڮڣڹڎؙؖڸڶڹ۫ڨٞۅؽ(٣٤)</u>ۅؘقاڷۅٵڷۊؗ؇ؽأؾٮڶٳۼٳؽۊ مِّن زَيِّهُ ۗ أُولَمْ تَأْتِمٍ بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ أَنَا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ ۦ لَقَ الْوَارْبَنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَيِعَ النِيْكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَ وَنَخَ زَىٰ إِنَّ قُلْكُلُّ مُّرَيِّضُ فَتَرَبَّمُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيّ وَمَنِ ٱهْتَكَىٰ اللَّ 11-11 حوار بين موسى 🏨 وقومه، ونقض بني إسرائيل للمهود وعبادتهم العجل، وضلال 🕦 🚻 توجيه للرسول ﷺ بعدم التعجل بالقرآن، والقرآن وحي الله إلى محمد ﷺ وهو ١٢٢-١١٥ نشأة البشرية، وعداوة الشيطان للإنسان، وتحذير آدم عليه السلام من إبليس اللعين. السامري ، وحكمة هارون عليه السلام في عدم التفريق بين بني إسرائيل ١٢٧-١٢٢ بيان بأن الدنيا دار اختبار وامتحان، ونجاة المطيع لله تعالى. محاورة بين موسى عليه السلام والسامري وعقابه له ووعده بعقاب الله الأخروي. ١٣٢-١٢٨ تدمير الأمم الظالمة، والأمر بالصلاة والمحافظة عليها، وعدم الاكتراث لمسألة الرزق. 101-91 أثر القرآن في حياة البشر أجمعين وتبشيره للمؤمنين وإنذاره للكافرين. المتفتاح الكافرين بالآيات على الرسول ﷺ، والفصل بين الخلائق يوم القيامة . ١١٣-١٠٢] صور من مشاهد الآخرة، وضآلة الدنيا وغرور أهلها، ونجاة المؤمنين.



٣٥-٣٠ آيات الله في الكون وبراهين علّمية على قدرة الله تعالى ، والباقي هو الله وحده. ٢٠-١٦ حكمة الله في خلقه ونصره للحق ودحض الباطل، وخضوع المخلوقات لله تعالى. 📆 جهالة الكافرين وتماديهم بمعاداة الرسول ﷺ ووعد الله تعالَى لهم بالعذاب. [٤٤-٤٢] الله تعالى المقتدر، والعباد مقهورون له، وعدم نصر الآلهة لمن كان يعبدها.

٢٤-٢١ محاورة المشركين والرد عليهم.





سُورُلا الح وكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايِنتِ بِيّنَتِ وَأَنَّ ٱللّهَ مَهْ هِي مَن يُرِيدُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ وَٱلّذِينَ هَا دُواْ وَٱلصَّبِيْنَ وَٱلنَّصَرَى وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلَوْتَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُذُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِمْبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَاَتُّ وَكَثِيرُ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَدَابُّ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَالُهُۥ مِن مُّكْرِمِّ إِنَّ ٱللَّهَيْفَعُلُّمَا يَشَاءُ ۩ ۞ ۞ هَذَانِ خَصْمَانِٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّمَّ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ هُمُّمْ ثِيَابُّ مِّن قَارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ١٤ يُصْهَرُ بِهِءمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ۞ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَ ٱلْرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِأُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ إِكَٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَاتُرُ يُحكَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوَّلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرٌ ۞ وَهُـ دُوٓ أَإِلَى ٱلطَّيِبِ مِنَ ٱلْفَوْلِ وَهُـ دُوٓا إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ١ إِنَّ ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلتَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْكَ ادِبِظُلْمِ تُنَذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ وَإِذْ بَوَأْنَ الْإِبْرَهِي مَكَاكَ أَلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ بِي شَيْعًا وَطَهِّرَيَيْتِي لِلطَّلَاهِينِ وَٱلْقَآ بِمِين وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّيَأَتُوكَ رِكالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِيَأَ فِير َمِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ۞ لَيْشْهَدُواْ مَنْكِفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامِ مَّعْـ لُومَنتٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِـيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ ۖ فَكُلُواْ مِنْهَ اوَلَطْعِمُواْ ٱلْمِسَآ إِسَى ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لَيُقَضُواْ تَفَحُهُمْ وَلْـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْحَيَظَوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ ۞ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ وَعِندَرَيِّةٍ - وَأَحِلَتَ لَكُمُّ ٱلْأَنْعَمُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُّ فَأَجْتَ لِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ عَيْرَمُشْرِكِينَ بِدِّءوَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أُوتَهُوي بِدِٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ ۞ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَتَ بِرَٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَحَ ٱلْقُلُوبِ ۞ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّرَ نِحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبِيَّتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ وَلِكُ لِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَا لِيّنَذَكُرُ وَاْٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَ جَهِيمَةِٱلْأَنْعَلْمِ فَإِلَّهُكُرُ إِلَكُ وَحِدُّ فَلَهُ وَٱسْلِمُواْ وَبَشِرِ ٱلْمُخْسِيِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينِ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّاوَةِ وَمِتَا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُوبَ ۞ وَٱلْبُدُّبَ جَعَلْنَهَا لَكُرِيِّن شَعَهِ لِٱللَّهِ لَكُرْفِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّكُذَلِكَ سَخَّرْتَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۞ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُها وَلَادِمَآؤُهَا وَلَنكِن يَنَا لَهُ ٱلنَّقُويَ مِنكُمْ كَنْزَلِكَ سَخَرَهَا لَكُولِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ مَاهَدَ مَكُمْ وَيُشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِثُكُلِّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۞ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّاللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْمِن دِينرِهِم بِغَيْرِحَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلُولَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُكِّرَمَتْ صَوَيِع ُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وإِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَمَـرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَنقِبَةُ ٱلْأَمُّورِ ۞ <mark>وَإِن يُكَكَّذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُّ</mark> وَثُمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَابُ مَدْيَى ۖ وَكُذِب مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِي إِنْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞ فَكَأَيِّن مِّن قَدْرِيةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِمُّعَظَ لَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ۞ أَفَلَر يَسِيرُواْ فِيٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِٱلصُّدُودِ ١ ١٨-١٦ بيان في أهل الأديان والحكم بينهم يوم القيامة، وخضو التعالى المتعام الما الكفر وأهل الإيمان، ومصير أهل الكفر وجزاؤهم. التفسيل المتعار أهل الإيمان وجزاؤهم ونعيمهم في الجنة. نعظيماً لله تعالى وعبادة له سبحانه ، والعبرة بالأعمال بالإخلاص لله تعالى فيها ٤١-٣٨] ولاية الله للذين آمنوا، وتشريع القتال في الإسلام، وإقامة شرع الله في الأرض، ونصر ٧٩-٢٥ البيت الحرام بيت الله الأول ، وصد المشركين عنه وعن الإسلام ، وأمر من الله لإبراهيم الله لمن ينصر دين الإسلام. <u>١٦-٤٢</u> سنةُ الله في عباده بعقاب الكافرين والمشركين وتنبيه للاعتبار بهم وبتدميرهم.









وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَى مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُّ وَلِمَآبِكُمُ إِن يكُونُواْ فَقُرَآءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِحٍ، وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَكِيمٌ أَنْ وَأَلْسَتَعْفِف ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ ذِكَاحًا حَتَّى نُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِقِ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا <u>ۅ</u>ؘۘۦٵؿٛۅۿؙؠڡؚٚڹ؆ٙٳڸٲڵڵۘۘ؋ؚٱڵۘۮؚؾٓۦٵؾۘٮ۬ػٛؠٝۘٷڵٲػٛڔۿۅ۠ٲڣؽێؾؚڴؠ۫ۼۘؽٱڷؚؚڣٵٙۦٳڹٲۯۮڽٛؾۘٙڞۘٮؙٵڵؚڹڹۼؗۅ۠ٵۼ<u>ۻٛڷڂێۏۊ</u>ٵڷؖ۫۫ؽٵؖۅؘڡؘڹڲؙڴڔۣۿۿؖڹۜڣٳؽۜٲڵڷؘۘ مِنْ بَعَدِ إِكْرُهِ هِنَّ عَفُورٌ تَّحِيدٌ ﴿ وَلَقَدَ أَنَزُلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ ٓ ءَايَنتِ مُّبِيِّنَتِ وَمَثَلَا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوْةٍ فِهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوَكَبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَدِّكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ ءُ وَلَوَلَمْ تَمْسَسَّهُ نَ الْأَثُورُ عَلَى ثُورِّ بَهْدِى اللَّهُ لِلْفُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ يِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَبُذِكَرِ فِيهَا ٱسْمُهُ رِيْسَيِّحُ لَهُ رفيها بِٱلْفُدُوقِ وَٱلْأَصَالِ ١ وَكُلَّ لَلْهُ لِمِمْ تِحَنَرَةٌ وَكَابَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوةَ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُرُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ-وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينِ كَفُرُواْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَقَّى إِذَا جَاءَهُ وَلَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفَوْفَ لَهُ حِسَابَةُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ أَوْكَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِلَّجِيّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ ـ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِسَحَابٌ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكَدُّهُ وَلَمْ يَكَدُّيُونِهُ أَوْمَن لَيْجُعْلِ ٱللهُ لُهُ وَثُورًا فَمَا لَهُ وَمِن فُورٍ ﴾ ٱلمُرتَّر أَنَّ ٱللهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّايْرُصَنَقَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ وَقَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِمَايَفَعَلُوبَ ۖ فَاللَّهُ وَلِيَّهُ وَاللَّهُ عَلِمُ صَلَانَهُ وَقَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِمَايَفَعَلُوبَ وَٱلْأَرْضِ وَلِكَ ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ ٱلْمَتْرَأَنَّ ٱللَّهَ يُـنْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ وُكَامًا فَتَرَى ٱلْوُدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ- وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِهَامِنُ بَرَوْفِيصِيبُ بِهِمَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَآءٌ يَكَادُ سَنَا بَرَقِيهِ يَذْهَبُ بِأَلْأَبْصَدِر ۞ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلْيَّلَ ٱللَّهُ ٱلْيَّلَ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةُ لِّا قُولِي ٱلْأَبْصَرُ 🥮 وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاَبَّةٍ مِّن مَّاَيَّةٍ مِّن مَّاَيَّةٍ فَونَهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَغَلْقُ ٱللَّهُ مَايَشَ آءٌ إِنَّاللَهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَا لَقَدْ أَنزَلْنَآءَ اِيَنتٍ مُّبَيِّنَتٍ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَا وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَيِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَكَّى فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَتِهِكَ بِأَلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلِذَا دُعُوٓ الْإِلَى ٱللَّيْورَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ يَتَنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن هُنُمُ الْحُقُّ يَأْتُو اللَّهِ مُدْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَرضُ أَوَا لُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ اللَّهُ عَلَيْمٍ مَ وَرَسُولُهُ مِثَلَ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَادُعُوٓ اٰإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُرَ يَيْنَكُمُ أَن يَقُولُواْسَمِعْنَا وَٱطْعَنَا وَٱلْوَلْتِهِ كَهُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآ إِرُونَ ۞ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَإِنْ أَمْرَتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلُ لَانْقْسِمُواْ طَاعَةُ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ لِبِمَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ ٱطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا كَانَاعَ مَا حُيَلَتُكُم مَّا حُيَلَتُ مُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْـتَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْلَكُغُ ٱلْمُبِيتُ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيبَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱنْتَخَىٰ لَمُمَّ وَلَيُمَبِّلِلَهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَّا يَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا ۚ وَمَن كَفَرَيَعً لَدَ ذَلِكَ فَأُولَتِهَكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَاتَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مُعْجِ زِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْونِهُمُ ٱلنَّارُ وَلَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ وَٱلَّذِينَ لَمِّ يَبْلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُرٌ ثَلَكَ مَرَّتِ مِّن مَثِّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِوحِينَ تَضَعُونَ ثِيا ابكُمْ مِّن ٱلظَّهِ يرَق وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْمِسْكَاءِ ثَلَكُ عَوْرَتِ لَكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُرْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ لَوَّ فُون عَلَيْكُرْ بِغَضْكُمْ عَلَىٰ بَغْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْدَتِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيدٌ ﴿ [٤٥-٤١] آياتُ الله في الكون وتسبيح المخلوقات لله تعالى، والإعجاز الإلهي في كل وتتابع الليل والنهار عبرة للَّخلق، واختلاف أنواع خلق الله تعالى. <u>- ١٤-٥٠</u> بيان بأن طاعة الله ورسوله هي الإيمان الأول، وعدم التحاكم إلى غير الله تعالى، ومقارنة بين المؤمنين الصادقين والمنافقين. ٢٠-٣٩ حياة الكفار ظلمات في ظلمات، وأعمالهم لا تنفعهم لكفرهم ولو كانت خيراً. ٥٥-٥٥ التمكين في الأرض للمتقين الذين يتبعون دين الإسلام ويقيمون شعائر الله.









النالي المنافع كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسِلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمَّ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَانَنَقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ۞ فَانَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴿ أَنَآتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴿ وَيَعَرَدُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَثُّكُم مِّنْ أَزْوَبِحُمُّ مِلْ أَسْمُ قَوْمُ عَادُونَ إِنَّ قَالُواْ لَبِن لِّرَمَنَتَ دِينَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ إِنَّ قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْفَالِينَ إِنَّ رَبِّ بَجِنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ فَخَيْنَاهُ وَأَهَلُهُ وَأَجْمِعِينَ ۞ إِلَاعِجُوزَا فِي ٱلْعَابِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخِرِينَ ۞ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِم مَّطَرَآ فَسَاءَ مَطُرُٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُمْ ثُمَّوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوٓ ٱلْعَزِيزُالرِّحِيمُ ۞ كُذَّبَ أَصْحَكِ لَيْتَكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ۞ إِذْقَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ ٱلاَنْتَقُونَ۞ إِنِّ لَكُمُّ رَسُولُ أُمِينٌ ﴿ فَا تَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسَعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَكَى رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴿ فَوَا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ۞ وَزِنْوُا بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمِ۞ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُرُ وَلَا تَغْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ قَالُواْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَخِّرِينَ ۞ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بِشَرِّيِّتْ أَنْ اَوْإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِيينَ ۞ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٓ أَعْلَمُهِمَا تَعْمَلُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْةً وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرِّحِيمُ ۞ وَإِنَّهُ اللَّهِ ٱللَّهِ عَظِيمٍ ۞ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِك لِتَكُونَ مِنُ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ إِيهِ إِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مَّبِينِ ۞ وَإِنَّهُ وَلَغ زُبُرِٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَوَلَوْ يَكُن لَمُّ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ وَعُلَمَتُوًّا بَخِيَ إِسْرَة بِلَ ۞ وَلُوْنَزَّلْنَهُ عَكَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ۞ فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِعِيمُوَّمِنِينَ ۞ كَنَزَلِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينِ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَقَّا يَرُوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلْ خَنْ مُنظَرُونَ ۞ أَفَيعَذَابِنَا يَسْتَغْجِلُونَ ۞ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعْنَاهُمْ سِنِينَ ۞ ثُرُّجَاءَهُم مَّاكَاثُواْيُوعَدُونِ ۞ مَآأَغْنَ عَنْهُم مَاكَاثُواْيُمتَعُوبَ ۞ وَمَآأُهلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَّا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَمَانَنَّلْتَ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ ۞ وَمَايَلْبَغِي لَمُمَّ وَمَايَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُ وَلُونَ ١١﴾ فَلاَنْدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَيْهَاءَ لَخَرَ فَتَكُوبَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ١١﴾ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١١٩ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلنَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّاتَعْمَلُونَ ۞ وَتَوَكَّلْ عَلَىٱلْمَزْبِزِٱلرَّحِيدِ ۞ ٱلَّذِي يَرَينكَ حِينَ تَقُومُ ۞ ۅؘؾؘڡۜٙڷ۫ڹۘڬ؋ۣٱڵۺۜڂؚۣڔؠڹؗ۞ٳڹۜٞڎۥۿۅٞۘٲڵۺٙڡۣۼۘٵڶٚۼڸۣ؞ڎ۞ۿڶٲۛڹێؚؿٛػؙؠٝۼٙڮؘ؈ؘڗؘڹؘڒٞڷؙٲۺۧێڟۣؽ۬۞ۧؾؘڹٚۜڷؙۼڮػ۠ڷۣٲڣۜٵڮٟٲؿؠڔ۞ۛڲؙڵڟۊڹٵۺ؞ۼ وَأَكْثُرُهُمْ كَذِبُوكَ ١﴾ وَالشُّعَرَاةُ يُتِّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ١٩ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادٍ يَهِـمُونَ ١٩ وَأَنَّهُمْ يَقُولُوك مَا لَا يَفْعَلُوك شَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِمَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱكَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِمُونَ ﴿ عِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا طسَّ قِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿ هُدُى وَأَشْرَىٰ لِلْمُؤْمِينِ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْقُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ بُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُقُومِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَكُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ لَكُمْ شُوَّةُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لْتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِلِيِّ ءَانَسَتُ نَارَاسَاَ اِيّهُ مِّيمًا بِغَبْرٍ أَوْءَالِيكُمْ بِشِهَا بِ قَبَسِ لَعَلَّكُو تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ يَنْمُوسَيَ إِنَّهُۥ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلِقَ عَصَاكٌ فَلَمَّا رَءَاها تَهَ تَزُّ كُأَنَّهَا جَآنُّ وَكَنْ مُدْيِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لِاتَّحَفَ إِنِي لاَيَحَاقُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ قُرَّبَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ شَوَءٍ فَإِنِي عَفُورٌ بَيْحِمُّ ۞ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ نَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ نَمْرِسُوَةٍ فِي يَسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِدِّهِ إِنَّهُمْ كَافُواْ قَوْمًا فَنسِقِينَ ۞ فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنَدَا سِحْرُ ثَبِيكَ عَيْرِ ٣٢٧-٢١٣ توجيهات للرسول ﷺ، بإنذار عشيرته من أهل مكة عسى أن يهديهم الله به . ص الناس حقوقهم، وتكذيبهم لرسولهم 🔃 - \rbrack سورة النمل : القرآن كلام الله تعالى إلى الرسول ﷺ لهداية البشرية جمعاء، <u>١٩١-١٧٦</u> قوم شعيب عليه السلام وما هم عليه من بخ وعظيم أثره في هداية المؤمنين، وعذاب الله للكافرين المكذبين به. شعيب عليه السلام، وإهلاك الله لهم بعذاب أليم مان العربي المبين [١٤-٧] رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون، والمعجزات التي أيد الله تعالى بها نبيه 环 - ۱۹۲ القرآن كلام الله تعالى أنزله على رسوله محمد ﷺ لأهل مكة باللس موسى عليه السلام، وكفر فرعون وقومه بهذه الآيات وجحدهم لها. نذيراً لأهل مكة، وتكذيب للذين يقولون الشياطين تتنزل بالقرآن.

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T ۅۜڿۘڂڎۅ۠ٳ<sub>ڹ</sub>ؠٵۅٞٲڛ۫ؾٓؿٙڹۜڐۿٙٲؘؿڣٛؗڞؙؠؖؠڟ۫ڷڡٵۅۛڠڷٷؖ۠ڣٛٲڹڟ۫ڗػؽڣڬٲڹۘۼؾؚڹڎٞٲڶؽڣۧڛؚڍڽڹٙ۞<u>ۅؘڵڨٙڐٵێؽۜٵۮٲۅۘۮۅۜۺۘڵێڡٛڹؘ؏ڷڡؖٲۅؘؚڡٙٲڵٳڵڂؖؠٙڎ</u> لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِمِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدٌّ وَقَالَ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّةٍ إِنَّ هَنذَا لَمُوَّالْفَضَّلُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَحُشِرَ لِسُلَيَّمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْبِحِنَّ وَٱلْإِنسِ وَٱلظَّلْيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَقَّ إِذَا أَتَوَا عَلَى وَاوِٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاحِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَلَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ أَلِّي أَنْعَمْتَ عَلَى وَكُل وَلِدَّتَ وَأَنْ أَعْلَ صَيلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَدْخِلْنِي برَحْمَتِك فِي عِبَادِك ٱلصَّبُلِحِينَ ۞ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَ الْمَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَأَمَّ كَانَمِنَ ٱلْغُمَّإِبِينَ ۞ لَأُعَذِبَنَهُ وَعَذَابًا شَدِيدًا أُوْلَا أَذْبَحَنَّهُ وَ أَوْلِيَا أَتِينِي بِشُلْطَنِ مُّيِينِ ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَجِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَمْ يُحِطْ بِهِ وَحِثْتُك مِن سَبَا بِنَبَا يَقِينِ ﴿ إِنِي وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ فَيَ وَجَدتُهَا وَقَوْمَ لَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِينِ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ١٤٤ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخَفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ كَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ۞ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكَيْدِيينَ ۞ ٱذْهَب ؾؚڮتنبِي هَنذَا فَأَلْقِدْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْمَاذَايَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْيَكَأَيُّما ٱلْمَلُوُّا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَيْ كِنَثُكُرِيمٌ ۞ إِنَّذُومِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسُعِم ٱللِّهِ ٱلرِّحْمَٰنِ ٱلرِّحِيمِ ۞ أَلَا تَعْلُواْ عَلَىٰ وَأَتْوَنِي مُسْلِعِينَ ۞ قَالَتْ يَتَأَيُّهُ ٱلْمَلُوُّا أَفْتُونِي فَأَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُحَنَّ تَشْهَدُونِ ۞ قَالُواْ خَنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ لِلَيْكِ فَانظرى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرِّكَ ٱلْمَسْدُوهَا وَجَعَلُوٓ الْعَزِّةَ ٱهْدِهَا أَذِلَّةٌ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بُعِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَسُلَيْمَنَ قَالَ أَتُعِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَنْنِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ قِمَّآ ءَاتَىكُمْ بَلَ أَنتُوبِهِدِيِّتِكُونِفَرْحُونَ ۞ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِمُثُودِلَّا قِبَلَ فَكُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةَ وَهُمْ صَغِرُونَ ۞ قالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ أَلْخِنِّ أَنَّاءَانِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۞ قَالَٱلَّذِيعِندَهُۥعِلْدُيِّنَٱلْكِنْبِٱثَاءُالِيكَ بِهِءِقَبْلَٱنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّارَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ،قَالَ هَذا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُرُأُمَ ٱكْفُرُّ وَمَن شَكَرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ-وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَيُّ كَرِيمٌ ﴿ قَالَ نَكِرُواْ لَمَا عَرْضَهَا نَظُرُ أَنْهَٰذِي ٓ أَمْتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتْ قِلَأَهَكَذَاعُرْشُكِ قَالْتَ كَأَنَّهُ مُو وَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَونَ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اللهِ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَ كَانَتْ مِن قَوْمِ كَضِينَ ﴿ قَالَهُمَّا مَا كَانَت عَبْدُمُ مِن وَوْقِ اللَّهِ إِنَّهَ كَانَتْ مِن قَوْمِ كَضِينَ ﴿ قَالَهُمَّا مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱۮڂٛڸۣٱلصَّرْحَۗ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَاۚ قَالَ إِنَّهُۥصَرْحٌ ثُمُّمَرٌ دُثِين قَوَارِيرِزِّ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَقَدْأَ رَسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَكَانِ يَخْتَصِمُونَ ۞ قَالَ يَنْقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّتَةِ قِبَّلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوَلَا تَسْتَغْفِرُونِ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ١٤ قَالُواْ ٱطَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالَ طَتَيْرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَشَدْ فَوْمٌ نُقْتَنُونَ ۞ وَكَاكِ فِٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ وَكَاكُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيِّ تَنَّهُ وَأَهْ لَهُ رُثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ عِمَاشَهِ ذَنَامَهْ لِكَ أَهْلِهِ عَ إِنَّا لَصَلِاقُونَ ﴿ إِنَّا وَمُكُرُوا مَكُرُ وَمَكُرُوا مَكُرُ الْمَصْدُلُ وَمُكُرًّا وَمُكَّرًّا مَصْدًا وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ۞ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَتَّادَمَّرْنَاهُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ إِمَا ظَلَمُوٓ أَإِكَ فِي ذَلِكَ لَآيَـةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَبْعِتْ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَاثُواْيَنَّقُونَ ۞ وَلُوطَّاإِذْ قَالَ عِهَ أَنَا تُونِ الفَكِيشَةَ وَأَنتُمْ تُبْعِيرُون ﴿ إِنَّا لَهُمْ لَنَا تُونَ الرِّيالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ تَعَهلُون ﴿ ٣٧-٢٩] مشاورة ملكة سبأ قومها، وكانت امرأة عاقلة راشدة، ودليل على مبدأ المشورة. 14] إنعام الله تعالى على نبيه داود وسليمان عليهما السلام، ومرور سليمان عليه السلام على وادي النمل ومعرفته عظيم نعمة الله عليه، ودعاء سليمان عليه السلام ربه. ٢٨-١٤] إحضار عرش بلقيس، وشكر سليمان عليه السلام الله تعالى على نعمه، ودخول بلقيس ٢٨-٢٠ قصة الهدهد مع بلقيس ملكة سبأ، ووجوب تفقد الراعي رعيته واهتمامه بهم ، وبيان في الإسلام، ودليل على أن بلقيس كانت امرأة عاقلة وسريعة الاستجابة للحق. للأسلوب الحسن في الدعوة إلى الله. ٥٢-٤٥ ثمودُ قوم صالح عليه السلام واستكبارهم على الحق، وتآمرهم على نبيهم، وتدمير الله لهم.

﴿ فَمَاكَا كَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِهِ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّ رُونَ ۞ فَأَجَيْنَكُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وَقَدَّرِنَاهَامِنَ ٱلْغَلِجِينَ ﴿ فَي وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطكُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ قُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ أَصْطَفَيّ ءَٱللَّهُ خَيْرًا أَمَّا يُشْرِكُونِ ۞ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْ بَتْنَابِهِء حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَاتِ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ أَءِكَهُ مَّعَالِيَّا بِلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ۞ أَمَّنجَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهُ رَا وَجَعَلَ خَلَالَهَا أَنْهُ رَا وَجَعَلَ خَلَالُهَا أَنْهُ رَا وَجَعَلَ خَلَالُهَا أَنْهُ رَا وَجَعَلَ خَلَالُهَا أَنْهُ رَا وَجَعَلَ خَلَالُهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْبُ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَءِ لَنُهُمَّ ٱللَّهِ بَلۡ أَكۡ ثُرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ۞ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُصْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ ۚ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلَا مَّانَذَكَّرُونَ ۞ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِ ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰ كَبُشَّرًا بَيْرِ كَيْدَى رَحْمَتِيةٍ عَلَيْكُمُ عُٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا لِيُشْرِكُونِ ۞ أَمَّنَ يَبْدَوُّا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ قِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَءِلَكُ مُّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَانُواْ بُرِّهَلِنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِ قِينَ ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَبْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَايَشْعُونَ أَيّنَانَ يُبْعَثُونِ> ۞ بَلِٱذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِٱلْآخِرَةَّ بَلَهُمْ فِي شَكِّ مِنْمَ ٓ أَبَلَهُم مِّنْهَا عَمُونَ ۞ <u>وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِ ذَاكُنَا تُرُبَّا وَءَابَآ وُثَا</u> أَيِّنَا لَمُخْرَجُونَ ﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا خَنُ وَءَابَآقَنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ۞ قُلْسِيرُواْ فِٱلأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلاِقِينَ ۞ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُوفَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَحْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيُعْلَمُ مَاتُكِنُّصُدُورُهُمْ وَمَايُعُلِنُونَ ﴿ فَامِنْ غَآيِمَةِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَكِ مُّبِينٍ ۞ إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَخِيَ إِسْرَةٍ بِلَ أَحْتُرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيدٍ يَغْتَلِفُورَ﴾ ۞ وَإِنَّهُ لِلْدُّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِيةً - وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللِّيَّةِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَى وَلَا تُشْمَعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ ۞ وَمَاۤ أَنْتَ بِهَادِى ٱلْحُمْي عَن ضَلَاتَهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ مِتَاينتِنَافَهُم مُّسْلِمُونَ ۞ ۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمِمْ ٱخْرَجْنَا لَهُمْ ذَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ عِاينِتِنَا لَايُوقِنُونَ ۞ وَيَوْمَ خَشُرُمِن كُلِّ أُمُّتَةِ فَقَجَامِمَّن يُكَذِّبُ بِعَاينِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَقَ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَ ذَّبُم عِاينِيَ وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْ فَهُمَّ لا يَنطِقُونَ ١٩ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَا جَعَلْنَا ٱلْيَلَ لِيسْكُنُوُا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَ ِلِقَوْمِ يُقَوْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ٱتَوَّهُ دَخِرِينَ ۞ وَتَرَى ٱلِجُبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةُ وَهِيَ تَمُرُّمَرُ ٱلسَّحَابِّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ دَخِيرُ يُرِمَا تَفْعَلُونَ ۞ مَنْجَآءَ وَٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ رَخَيْرٌ تِنْهَا وَهُمْ مِن فَزَعٍ يَوْمَبِذٍ ءَامِنُونَ ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِهَلْ تُجْزَوْنَ ﴾ إِلَّا مَا كُنتُهُ وَحَمَلُونَ ۞ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدُ رَمِبَ هَٰ لِذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوبَ مِنَ ٱلْمُسْلِحِينَ ۞ وَإَنَ أَتَلُوا ٱلْفُرَءَ أَنَّ فَمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَايَهَ تَدِي لِنَفْسِيدٍ ـ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَامِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ وَقُلَّا لَحَمَّدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُرْ ءَاينِيهِ ـ فَنَعْرِفُونَهَا وَمَارِتُكَ بِغَلِفِلِ عَمَّاتَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا يَعْدِي لَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْدِي لَعَلَالُهُ عَمَّاتُعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْدُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ لَهُ عَمَّاتُكُ مِعْلَقِلٍ عَمَّاتُعُمَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْقُ مَا لَوْلَ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ فَوْلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّ المُؤْرِينَ الْقِصَائِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بن ألله ألرَّ مَزْ أَلرَّ حِير طسّمَ ۞ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَاٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِاَلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَ تُنَابُّمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَخْي دِنِسَاءَ هُمُّ إِنَّةُ، كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ وَنُرِيدُأَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةُ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ ٨١-٧٩ وجوب التوكل على الله، وهداية الناس من الله تعالى ما الإيمان هو الصدق مع الله والاستجابة لأوامره، والآيات في هذا الكون دلائل التوحيد، مما العلامات الكبرى ليوم القيامة خروج الدابة. ٩٣-٨٩ الميزان في الآخرة، ومضاعفة الثواب للأعمال الحسنة. وصفات الله تعالى هي العلم وهي الحق وحدَها. 1-1 سورة القصص : بيان لإعجاز القرآن، ومقدمة قصة موسى عليه السلام وفرعون ٧٥-٦٧ مقولات أهل الكفر وموقفهم من البعث، ونكرانهم للآخرة مع قيام الأدلة عليها. وطغيان فرعون على عباد الله تعالى، وإرادة الله تعالى في معاقبته. ٧٨-٧٦ تاريخ بني إسرائيل في القرآن الكريم.

وَثُمَكِّنَ لَمَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَثُرِي فِرْعَوْنَ وَهَدَمَدنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونَ ۞ <mark>وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِرْمُوسَىٓ أَنَّ أَرْضِعِيةٍ</mark> فَإِذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْمِقِيهِ فِٱلْهَيِّهِ وَلِاتَّخَافِ وَلِاتَّخَزَقِ ۖ إِنَّارَآدُّوهُ إِلْمَاكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ۞ فَٱلْنَقَطَ هُوَ الْفِرْعَوْنِ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْبَ وَهَنمَنَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْخَلطِعِينَ ۞ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْبَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُكُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَتَخِذَهُ وَلَذَاوهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرُمُوسَى فَدِيَّآ إِن كَادَتْ لَنُبْدِع فِي لَوْلَا أَن رَبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ عِنْضَيِدٍ فَصِّيدٍ فَبَصُرَتْ بِدِعَنجُنُب وَهُمْ لا يَشْعُرُونِ ۞ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ ولَكُرْ وَهُمْ لَهُ ونصِحُونَ ١٠ فَرَدُونَكُ إِلَىٰ أَيْهِ عَ كَنْفَرَّعَيْنُهُ كَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَبَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُون ﴿ وَلَمَا بَلَغَ أَشُدُهُ وَٱسْتَوَى عَانَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْ لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ ع <u>وَهَلْدَامِنْ عَدُوِّق</u>َّهِ فَٱسْتَغَنْثَةُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُّوِّهِ = فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْةٍ قَالَ هَلَذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعَدُّقُ مُّضِلُّ مُّينُّ ١٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لِلْمُ ۚ إِنَّكُ، هُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٠٠ قَالَ رَبِّ بِمَا ٱنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَّ ٱكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْمِِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ وَإِلَّا تَصِيغَةُ وَقَالَ لَهُ وُمُوسَى إِنَّكَ لَغُويٌ ثُمَّيِينُ ۞ فَلَمَّا أَنْ ٱرَاداَن يَبْطِشَ بِأَلَّذِى هُوَعَدُوُّلَهُ هَمَا قَالَ يَنْمُوسَىٓ أَتَّرِيدُ أَن تَقَتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفَسَّا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تَرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠ وَجَأَةَ رَجُلُّ مِنَ ٱقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَا أَيْمُونِ مِنَ الْمَصَادُ مِنْ الْمَصْلِحِينَ اللهِ عَلَيْ الْمُعَلِينَةِ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال ٱلنَّصِحِين ۞ فَنَحَ مِنْهَا خَآيِفًا يَثَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ غَيِي مِنَ ٱلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ حَ اَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ آنَ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَلْيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُون وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَ يْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمْاً قَالْتَا لَانَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۚ وَٱبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ ۞ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوُلِّى إِلَى ٱلظِّلْلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ ٱنْزَلْتَ إِلَىّ مِنْ خَيْرِفَقِ يَرُّ ۞ فَجَاءَتُهُ إِحْدَنَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ ٱجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَاْفَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْقَلِيلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأَبَتِٱسْتَغْجِرَةٌ إِنَّ خَيْرَمَنِٱ<mark>سْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوْتُ</mark> ٱلْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِّ أُرِيدُأَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى ٱبَّنَىَّ هَلتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَ فِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَهِنْ عِندِكٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقً عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّيلِحِينَ ۞ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَانَقُولُ وَكِيلٌ ۞ ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰمُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسِ مِنجانِ الظُّور زَعَارًا ۚ قَالَ لاَهُ هَاهِ ٱمْكُثُواْ إِنَّ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِيَّ ءَاتِيكُم مِنْهُكَا بِخَبَرٍ أَوْجَذُوهَ مِّرِكَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ نَصْطَلُوك ۞ فَلَمَّا أَتَنَهَا ثُوْدِي مِن شَلِطِي ٱلْوَاوِٱلْأَيْمَنِ فِٱلْفُقَعَةِ ٱلْمُبَدَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَـٰمُوسَى إِنِّـ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَلِمِين ۞ وَأَنْ ٱلْقِيعَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهْ تَزُكُأُهَّا إِجَٱنَّ وَكِّي مُدْيِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَدُمُوسَىٓ أَقِيل وَلَا تَخَفُّ إِنَّك مِنَ ٱلْآمِنِين ﴿ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ يَضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَنِكَ بُرُهَا نَانِ مِن رَّيِكَ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلاٍ يْدِّة إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمًا فَسِقِيبَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَافاً خَافُ أَن يَقَّ تُلُونِ 👘 وَأَخِي هَـٰرُونِ هُوَأَفْصِحُ مِتِي لِسِكانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُ فَيَ ۖ إِنِّ آخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْمَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلايَصِلُونَ إِلَيْكُمَا إِنْ أَنْتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ١٣-٧] ولادة موسى عليه السلام، وقرار فرعوني بقتل الأولاد من بني إسرائيل، وقرار إلهي ومكان، وبيان لقوة موسى عليه السلام والتجاؤه إلى الله، وقصة زواجه عليه السلام بتنشِئَةِ موسى عليه السلام ورعايته على يدّ فرعون، ورجوع الطَّفل إلى والدته للإرضاع. ٣٢-٢٩ رجوع موسى عليه السلام إلى مصر، وتكليم الله تعالى له وتأييده بالآيات العام المائة مباركة، وبلوغ موسى عليه السلام سن الرشد وانتصاره للحق. والمعجزات وتكليفه بدعوة فرعون إلى عبادة الله وتوحيده. ٢١-٢٠ هروب موسى عليه السلام إلى مدين. ٣٥-٣٣ خوف موسى عليه السلام من العقاب، وتأييد الله له بإرسال أخاه هارون عليه [٢٨-٢٧] موسى عليه السلام في مدين، وإن النفس الطيبة المحبة للخير تفعله في كل زمان السلام معه ، وتأييدهما بحماية إلهية كاملة .

النابي المرابع فَلَمَّاجَآءَهُم مُّوسَى بِحَايَنِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَنِذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّفْتَرِّي وَمَاسِيمِعْنَابِهِ ذَافِيٓءَابِكَإِنَاٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ ٱعْلَمْ بِمَن جَآءَ وِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ مَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لاَيْفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَىٰ لِمِ غَيْرِي فَأَقْقِدْ لِي يَنهَٰ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحَا لَعَلِيَّ أَظَيْمُ إِلَىٰ إِلَىٰ ومُومِىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنَّهُۥ مِنَ ٱلْكَنِيينَ ۞ وَٱسۡتَكۡبُرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَـٰيُرِٱلْحَقِّ وَظَنُّواۤأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرَجَعُونَ ۞ فَأَخَذْنَكُهُ وَجُنُودُهُۥ فَنَسَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَحِّ فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً كِنْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ لَايُنْصَرُونَ ۖ ۞ وَأَتَّبَعْنَنَهُمْ فِي هَلَذِهِ الدُّنَّيَا لَعَنَّ فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمُقَبُّوحِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا مُوسَى الْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُوبِ ٱلْأُولَىٰ بَصِيَ إِرَلِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠ وَمَا كُنتَ بِجَانِ ۗ ٱلْغَرْبِيَّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَوَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۞ وَلَكِئنَّا أَنشَأْنَا قُدُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُزُّومَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذَينَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينينَا وَلَنكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيْكِ لِتُنذِر قَوْمًا مَّآ أَتَنْهُم مِّن تَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَلَوْلاَ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْديهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاَ أَرُّسَكْتَ إِلَيْسَنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّاجِكَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنِافَالُواْ لَوَلَآ أُوقِى مِثْلَ مَآ أُودِي مُوسَى ۚ أَوَلَمْ يَكَ فَرُواْبِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَنَهَ رَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّكُنوْرُونَ ﴿ قُلُ فَأَنُواْ بِكِنْبِ مِّنَ عِندِٱللَّهِ هُوَأُهَّدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوٓآ ءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَّعُ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدًى قِن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ۞ وَلَقَدُوصَّلْنَا لَمُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْنَبِ مِن قَبْلِهِ عُمْمِيهِ عُوِّمِتُونَ ١٠٥ وَإِذَائِنْكَ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاءَامَنَا بِهِ عِانَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسِلِمِينَ ١٠٠ أُوْلَيِّكَ يُوْفَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَيِّينِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلْسَيِّيَّةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۖ ۞ وَإِذَا سَكِمِعُواْ ٱللَّغْوَ ٱعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْلُنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآأُهُ وَهُوَ <mark>ٱعَلَمُ بِٱلْمُهَمَّدِينِ ۚ ۞ وَقَالُوٓاْلِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَحَظَفْ مِنْ أَرْضِنَاۚ أَوَلَمَ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَحَ إِلَيْهِ ثَمَرَثُ كُلِّ شَيْءٍ</mark> رِّزْقَامِّنِ لَّدُنَّا وَلَكِكِنَّ أَكَثُرُهُمْ لاَيَعْلَمُوبَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكَنَامِن قَرْكِةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَيْلِكَ مَسَاكِنُهُمْ لَوْتُسْكُن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينِ ﴾ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيّناً وَمَاكُنّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيْ ٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِلِمُونَ ۞ وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيا وَزِينَتُهَاۚ وَمَاعِن لَهُ وَأَلْفَى أَفَلاَتُعْقِلُونَ ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْهُ مَتَاعَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَاثُمَّ هُوَيْوْمَ الْقِينَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ نَرْعُمُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمٍ ٱلْقَوْلُ رَبَّنا هَتَوُكَةٍ ٱلَّذِينَ ٱغْوَيْنَا ٱغْوَيْنَ هُمْ كَمَا غَوِينَا تَبَرَأَنَا إِلَيْاكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَمْبُدُونِ﴾ ۞ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُوْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ الْعَذَابْ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ۞ وَيَوْمُيْنَادِ بِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجَبُتُ مُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ إِنِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ ۞ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَبِلَ صَدِيحًا فَعَسَىٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَثُّكَ يَغَلُّقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ ارُّمَاكَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةَ مُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْ لَوُمَاتُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ بالآيات والبينات، واعتصام فرعون باستكباره وإغراقه هو وقومه في البحر، وإنزال الله 🚺 وامان بعض أهل الكتاب والثناء عليهم ومضاعفة أجرهم، و بيان بأن الهداية من الله تعالم ٥١-٥٧ تذكير أهل مكة بنعم الله عليهم، وسنة الله في إهلاك الظالمين، وعدم إهلاك الأمم تعالى التوراة على موسى عليه السلام رحمة للناس ولتنير بصائرهم. حتى يبعث الله فيهم رسلًا. 💤 💤 العبر والدروس من قصة نبي الله موسى عليه السلام، ودليل على صدق محمد ﷺ ١٧-١٠ مقارنة بين فناء متاع الحياة الدنيا وبقاء نعيم الآخرة، وحوارات من يوم القيامة. لإخباره بالمغيبات التي لا يعلمها إلا الله تعالى.



المراجعة المرب فارون على عباد الله وطعيله ؟ وقعم فارون عبره في كل الفرون من بعده . المراجعة المراجعة





🚾 استفتاح بالعذاب من الله اقترحه الكافرون على الرسول ﷺ، وإمهال الله لهم إلى أجل لن يؤخر . 🔼 نداء إلى أهل مكة للتفكر في إبداع هذا الكون، وانقسام البخلق إلى فريقين، مؤمنين ٢٥-٥٦ دعوة للمؤمنين بالله لعبادته سبحانه وتعالى، وتكفل الله بأرزاق الخلق. خالدين في روضات الجنات وكافرين معذبين في الجحيم.

المنورة السومة وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَا بِي ٱلْأَخِرَةِ فَأَوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١٠٠ فَشَبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ @ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِى ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَاۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَمِنْءَ ايَٰنتِهِ؞َأَنْ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا ٱلْشُر بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْءَ ايَنتِهِ؞َأَنْ خَلَقَ كُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا ٱلْشُر بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْءَ ايَنتِهِ؞َأَنْ خَلَقَ لَكُمْر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَبُجَا لِتَسَكُنُوٓ إلِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَيْنِتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ١ ﴿ وَمِنْ ءَايَن لِمِ عَلَىٰ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْذِلَنْفُ ٱلْسِنَنِكُمُ وَٱلْوَنِكُمُ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ ٱلْآيَٰتِ لِلْعَكِلِمِينَ ۞ وَمِنَّ ءَايَكِنِهِ - مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَٱنْنِغَآ ۚ وَكُمْ مِن فَضْلِيْءَ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَن لِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَيُحْيِء بِدِٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهِ ۚ آَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْ ءَاينيٰهِ؞أَن نَقُومَ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ؞ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنْتُمْ تَغَرُّجُونَ ۞ وَلَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ لَّهُ وَكَنِنُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهٌ وَلَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيثُ ۞ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَكُلامِنْ ٱنفُسِكُمْ هَل لَكُمْ مِّن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةُ تَخَا فُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوآءَهُم بِغَيرِعِلْرِفَمَن يَهدِى مَنْ أَصَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ۞ فَأْقِمْ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفَا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ٓ لَانَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِحِ ۖ أَكُثُ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ۞ مُنِيدِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِيبَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيكًا كُلَّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ شَ وَإِذَامَسَ النَّاسَ ضُرُّدَعَوْا رَبَهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيكَفُرُوا بِمَآءَالْيَنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعْلَمُون ۞ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكُلَّمُهِما كَانُواْ بِدِيثُمْرِكُونَ ۞ وَلِذَا أَذَقَنَ النَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِهَا وَلِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةُ لِمَاقَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِدُ ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَأَيْنتِ لِقَوْمِ يُوَمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَاللَّهِ وَأَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبَالِيَرُبُواْ فِيَأْمُولِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُم مِّن ذَكُوةٍ تُريدُون وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ زُزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ هَـ لَامِن شُرَكَآ بِكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٌ عِسُبْحَدنَهُ وَقَعَدَلِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ظَهَرَا لَفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِيمِمَا كَسَبَتْ ٱيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ مُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّشْرِكِينَ ۞ فَأَقِرُ وَجَهَكَ لِللِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُّ لَا مُرَدِّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرُفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمِنْ عَمِلَ صَلِيحًا فِلْأَنْفُسِمٍ مِيمَّهُ دُونَ ﴾ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِيلُواْ ٱلْصَّلِحَتِ مِن فَضَيلِةً عِلَّهُ وَلاَيْحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَا كُومِنْ اَينِيهِ أَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشَّرُتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن تَحْمَيَهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ؞وَلِتَبْنَغُوْاْمِن فَضَّالِهِ؞وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَلَقَدْأَرْسَلْنَامِن قَبْلِك رُسُلًاإِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَأَننَقَ مْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصّْرُ ٱلْمُوَّمِنِينَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْشُطُدُه فِي ٱلسَّمَآءِ كَيَّفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُونَ خِلَلِكَ ۚ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 🥨 وَ إِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنزَلُ عَلَيْهِ مِمِّن قَبْلِهِ ـ لُمُبْلِسِينَ ﴿ فَأَنظُرْ لِكَ ءَاتُكِرِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَيْحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ٓ إِنَّ ذَلِك لَمْحِي ٱلْمَوْنِيَّ وَهُوكِكَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ TV-IV الأمر بتوحيد الله جل جلاله وتنزيهه ، ودلائل وجوده تعالى وقدرته وعظيم صنعه وآلائه [٢٠-١٨] دعوة إلى التصدق وفعل الخيرات والإحسان، وتحريم الربا في أموال الخلق واجتناب الفساد، وبيان أن الله وحده يحيي ويميت، وإنزال البلاء والمحن على من يشرك بالله. Q QQ في هذا الكون، وآيات الله في الكون تثبت المؤمنين على الاستمرار في عبادتهم. 
 - ۱۲-۲۸ ضلال المشركين بالله الذين لا يرضون أن يقاسمهم عبيدهم أموالهم، ودعوة لإقامة (١٤-٥٥) دعوة إلى التفكر والاعتبار بالأقوام السابقة، فالمصير مصيران، مصير أصحاب الجنة ومصير أصحاب النار وجزاؤهم من جنس أعمالهم. الدين الحق دين التوحيد والبعد عن الشرك ، وتأكيد على تجميع كلمة المسلمين وعدم التفرق. ٥٣-٤٦ دلائل قدرة الله تعالى ووحدانيته، وإرسال الرياح ونزول الأمطار بيد الله تعالى. ٣٧-٣٣ صلة الإنسان بربه وخالقه وميله للفطرة السليمة دين التوحيد.







﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُقْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ يَالِسَآ النَّبِيِّ لَسَتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلِنِّسَآءَ ۚ إِن ٱتَّقَيَّاتُنُّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ اللَّهِ الْمُوتِكُنَّ وَلِا تَبَرَّحْبَ تَبَرُّحُ ٱلْجَنِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِيبَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَةً وَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَأَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُونَ تَطْهِيرًا ﴿ وَٱذْكُرْبَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّمِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنْنِينَ وَٱلْقَنْنِينَ وَٱلْقَنْنِينَ وَٱلْقَنْنِينَ وَٱلْقَنْنِينَ وَٱلْمُشْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَنْنِينَ وَٱلْقَنْنِينَ وَٱلْقَنْنِينَ وَٱلْمُثَالِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَتِ وَالصَّنَيِمِينَ وَالْحَاتِ مِمَاتِ وَالْخَافِظِينَ قُرُوجَهُمْ وَٱلْحَدِ فِظَدِتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَاكَانُ لِمُؤْمِنِ وَلِامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَكُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَدْضَلَّ ضَلِلًا ثَمْبِينًا ١٠٠ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ مَتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّق ٱللَّهَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنْكُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُرَّازِقَجْنَكُهَا لِكُيّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّجُ فِي ٓ أَزُوْجِ أَدْعِيآيِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَاكَ أَمْرُاللَّهِ مَفْعُولًا ١١ مَّاكَانَ عَلَى النِّبِيّ مِنْ حَجَ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَذَّدسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمُّرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ۞ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَدُ، وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحدِمِّن يِّجالِكُمْ وَلِيكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّتْ فَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ اللَّهَ ذِتْ رَاكِتِيرًا ﴿ فِي وَسَيِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ فَهُ هُواُ لَذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَكَ إِكَتْ أُدلِيُخْرِ مَكُمْ وَمَلَكَ إِلَى الظَّلْمَاتِ إِلَى النُّوذِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ فَيَ تُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ وسَلَمُ وَأَعَدُ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَاهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَسْذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَىٰ اللَّهِ بِإِذْ نِهِ ـ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ۞ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَ نَهُمْ وَتُوكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ١٠ امثُوٓ أَ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُوْمِنْ بِي ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِذَةِ تَعَنَدُ ونَهَ أَفَمَيْعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَراحَاجَيلًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوبَكَ ٱلَّتِيَ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكُتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَئِكَ ٱلَّتِي هَاجَّرْنَ مَعَكَ وَأَمْلَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَالنِّيَّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَّ قَدْعَلِمْكَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيَ أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْنُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا تَجِيمًا ۞ هُ تُرْجِي مَن تَشَآةُ مِنْهُنَّ وَثَعْوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ ٱبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْفَ أَن تَقَرَّأَ عَيْجُنَّ وَلاَيْحَزَنَّ وَيُرْضَعْيَ بِمَآءانيَّتَهُنَّ كُتُهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِى قُلُوبِكُمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا طَلِيمًا ۞ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِمِنَّ مِنْ أَذْ وَجِ وَلَوْ ٱُعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينْكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُيِّ شَيْءٍ تَقِيبًا (إلى يَكَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَنْدَخْلُواْ بُيُوتَ ٱلنِّبِي إِلَّا أَن يُؤَذَنَ لَكُمُّ إِلَى طَعَامِ غَيْرَنَظِرِينَ إِنَدْهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّا ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى أَلنَّيِّ فَيَسْ تَحْيِء مِن كُمٌّ وَٱللَّهُ لا يَسْتَحْيء مِنَ ٱلْحَقّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْعَكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ ٱطْهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُوْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلآ أَن تَنكِحُواْ أَزُوكِ أَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبَدَّا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠ 🐙 🕝 تواب الرجل والمرأة في الأعمال الصالحة والمساواة بينهم 🔫 الإيمان هو اتباع للأحكام بكل ما فيها، وإيطال التبني في شريعة الإسلام، وبيان لفضل 😘 بيان بأن المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، وتشريعات ربانية خاصة بالنبي 🎇 في الزواج، وحدود ذلك التشريع أنه مسألة إلهية كاملة ليست تبعاً إلا لما أراد الله تعالى. 💤 🕮 نداء للمؤمنين بكثرة ذكر الله تعالى في جميع الأوقات، وهذا سبب للرحمة الكاملة 😙 ٥٠٥٠ آداب دخول البيوت، وتشريعات خاصة في بيت النبوة الكريم، واحترام أزواج النبي 🎉.















٩ ٱصبِرَ عَلَى مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدِدَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ١ إِنَّاسَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَدُولِسَيِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١ أَوَالْمُلِرَحْشُورَةُ كُلَّ اللَّهُ <mark>أُوَّابُّ إِنَّ وَشَكَدُدْنَامُلَكُمُهُ وَءَاتَيْنَـٰدُهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ۞ ۞ وَهَلَ أَتَنك نَبُوُّا ٱلْخَصِّمِ إِذْ نَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابِ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰدَاوُودَ</mark> فَفَزعَ مِنُهُمَّ قَالُواْ لَاتَحَفَّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بِيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَاتَشْطِطُ وَأَهْدِنَآ إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ (أَنَّ) إِنَّ هَذَآ أَخِي لُهُ وَتِسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ۞ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهْ عَوَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَاءَ لَيْعِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ وَقَلِيلُمَّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُدِدُأَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَبَّهُۥوَخَرَّرَاكِعَ آوَأَنَابَ۩۞ فَغَفَرَا لَكُهُ ذَالِكً وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَعَابٍ ١ إِنَّ يَدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بِيِّنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَيدِيدُ أِمِا نَسُواْ يَوْمُ ٱلْحِسَابِ 📆 وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَعِلِ لَاَّذَٰ لِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّارِ ١٠٠ أَمْ تَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامـنُواْ وعـمِلُواْ الصّليحتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْجَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّادِ ١١٠ ڮڬٮٛٛٵٛڗؘڵڹڽؙٳڷؾؘڬۘڡؙڹۯؘڰۛڷۣؾۜڋؘڔؖٷٲٵؽؾؚڡؚۦۄڸؾؘڎٚڴۘڔٲٛۏڷۅٲٵڵٲ۫ڋؽڽؚ<mark>۞ۘۅۘۅؘۿڹٵڸۮٵۉۥۮڛؙؖڲڝٛڹۧ۠ۑۼؠٵؘڷۼڹڋؖٳڹۜۿۥٲڡۜٙڔؖٛ</mark>ٳ<mark>ڹۜۿۥٲڡۜۜڔڰٛ۞ٳڎ۬ڠؙڔۣۻؘۘٵؾٙۑ</mark> بِٱلْمَشِيِّ ٱلصَّدِفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ إِنِّ آَحْبَتْ حُبِّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَقَّ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ۞ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْخُابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلِمْ مَنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ ۽ جَسَدًا ثُمُّ أَنَاب ۞ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوُهَّابُ ۞ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ۞ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّابٍ۞ وَعَالَبٍ۞ وَعَالِمِ الْمُعَادِ ۞ <u>ۿڵۮٵۼڟٲۊؙٛڹٵؘڡٛٞٲڡ۫ٲٛؽ۫ٲۊؖٲڡ۫ڛۣڴ؞ۑۼؿڔۣڝؚڛٵؠٟ۞۫ۅؘٳڹۜٙڰؙڡؚۼٮۘڎڹٵڵۯؙڶڣؘؽۅؙڞۺؘػٵۑٟ۞ۛۅٙٲڎ۫ڴڒۼڋۮڹٵؖڷؿ۠ڔٳڋڹٵۮؽڔؾٞٲ؞ؖۄٲڣۣٙڡۺۜۼۣٵڶۺۜٞؿڟڬٛ؞ڹڞڡٟ</u> وَعَذَابٍ ۞ ٱركُضْ بِرِجْلِكَ هَلَامُغَسَلُابَارِدُّوْشَرَابُ ۞ وَوَهَبْنَالَهُۥٓ أَهَلَهُۥوَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحَمَّةً مِّنَا وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَخُذْ بِيدِكَ ۻۼ۫ؿؘٵڣؙٲڞ۫ڔۣٮڽؚڡؚۦۅؘڵا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرُا يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ ۚ الْأَبْصُ<del>رِ ۞</del> إِنَّا ٱخْلَصْنَكُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّادِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَادِ ۞ وَاذْكُرْ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْسَعَ وَذَاٱلْكِفَلْ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَادِ (هُ) هَنذَا ذِكُرُ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسَّنَ مَعَابِ (فَأَجَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوبُ فَي مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشُرَابٍ ﴿ فَالْ ۞ وَعِندُهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ إِنَّ هَنِدَامَاتُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَنذَا لَرْزَقْنَا مَالَدُ.مِن نَّفَادٍ ﴿ هَا خَلَاهَ لِلطَّلِغِينَ لَشَرٍّ مَّنَابِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَقَنَهَ الْفِيلُسُ لِلِّهَادُ ۞ هَلَذَا فَلَيْدُوقُوهُ جَمِيدٌ وَغَسَّاقٌ ۞ وَءَاخَرُمِن شَكِّلِهِ أَزْوَاجٌ ۞ هَلَذَا فَوْجٌ مُُقْلَحِمُ مَعَكُمُ لاَمَرْحَبَّا بِهِمَّ إِنَّهُمْ صَالُواْ التَّارِ ۞ قَالُواْ بَلْ أَنتُوْلَا مَرْحَبَّا بِكُوٓ أَنتُدُ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَآ فَيِمُّسَ ٱلْقَدَارُ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَمَ لَنا هَذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِي ٱلنَّارِ ﴿ وَقَالُواْمَالُنَا لَانْزَىٰ رِجَالًا كُنَّانُعُدُّهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَادِ ۞ أَغَذْنُهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَنُرُ ۞ إِنَّ ذَلِكَ كُنَّ تَغَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ١ قُلْ إِنَّمَا أَنَامُنذِرُّ وَمَامِن إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّدُ ۞ قُلْ هُوَنَبُوًّا عَظِيمٌ ۞ أَنْتُمْ عَنْدُ مُعْرِضُونَ ۞ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ وَالْمَاكِمُ الْأَعْلَى إِذْ يَخْصَيمُونَ ۞ إِن يُوحَى إِلَى إِلاَّ اَنَمَا أَنَانَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَةٍ كَدْ إِنِّ خَلِقًا بَشَرًا مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوِّيْتُدُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن ُّوحِي فَقَعُواْ لَدُ،سَنجِدِينَ ۞ فَسَجَدَاْلْمَلَيْجَكَةُ كُلُّهُمُّ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنفرينَ ﴿ قَالَ يَيَابِلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَّجُدَلِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِن أَلْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنا خَيْرٌ مِنْ أَخَلَقْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينِ ۞ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ نِهِ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَ لِكَ لَأَغْوِنَتَهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۞ 📆 🛂 معاتبة الله تعالى نبيه داود عليه السلام لشيء من الغفلة، وتعليمه حسن الحكم 🚻 نبئ الله أيوب عليه السلام النبئ الصابر المحتسب، وإكر ٤٥-١٥ ذكر بعض أنبياء الله وإكرام الله لهم في الدنيا والآخرة. للخلق والقضاء بينهم بالحق، وجعله خلفاً لمن سبقه من الأنبياء. ٣٥-٣٧ غاية حياة الإنسان، وتمييز المؤمنين على الكافرين، والأمر بتلاوة القرآن وتدبر آياته. [11-10] جزاء المتقين من عباد الله تعالى في الآخرة، وبعض ما أعد الله لهم في جنات النعيم. • الله على نعمة الله تعالى على نبيه سليمان عليه السلام بأن جعله ملكاً خلفاً لوالده وابتلاء ومواد مشهد لعذاب وحوار الكافرين في جهنم، ولومهم أنفسهم.



--- آيات الله تعالى في خلق الإنسان، والخالق المنعم يستحق العبادة الخالصة. الله تعالى، والناس تجاهه صنفان مؤمن شرح الله صدره للإسلام وكافر به سيلقى الخزي الأبدي. 📭 حال المؤمن مع الله تعالى، وأمر للمؤمنين بالتقوى والصبر ولهم الجزاء الأمثل في الدنيا والآخرة. 🔻 דובד في القرآن أمثلة كافية واضحة عربية لا لبس فيها، وبيان بأن الموت نهابة كل مخلوق.

المنكورة الرهراع ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَ ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ ٱللَّسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوًى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ۞ لَهُم مَّايشَآءُ ونَ عِندَرَيِّهِمَّ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُكَ فِرَٱللَّهُ عَنَّهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْيِعْ مَلُونَ ۞ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِيكِۦ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِن مُّضِلِّ ٱللَّهَ اللَّهُ يَعَزِيزِذِي ٱللَّهُ فَكَاللَّهُ مِنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُكِ ٱللَّهُ قُلْ آفَرَ اللَّهُ قُلْ آفَرَ اللَّهُ عَلَى مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَا دَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّمِ ۗ أَوَّ أَرَا دَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّمِ ۗ أَوَّ أَرَا دَنِي برَحْمَةِ هَلْ هُرَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ- قُلْحَسْيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ الْمُتَوْكِلُونَ اللَّهُ قُلْ يَكَفُو مِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَكِمِكُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَاكُ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَاكُ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ الْهَتَكَكُ فَلِنَفْسِيِّهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِيلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ١ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالِّتِي لَمْ تَمُّتْ فِي مَنَامِهِ كَأَ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى ٓ إِلَىٓ أَجَلِمُسَمِّى ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ نَفَكَّرُونَ ۞ أَمِرٱتَّخَذُواْمِن دُونِٱللَّهِ شُفَعَآءٌ قُلْ أَوَلَوْكَ انُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۞ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَٱلْآخِرَةً وَ إِذَا ذُكِرُ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قُلُ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰ ذَوْ أَنتَ تَحْكُمُ بُيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوْا فِيدِ يَغْنِلِفُوبَ ۞ وَلُوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِعًا وَمِثْلَهُ.مَعُهُ وَلاَ فَنُدَوَّا بِهِ عِن سُوَةٍ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَّ وَبَدَا لَهُمْ مِّنِ ٱللَّهِ مَالَمٌ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَمْ زِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَىٰنَ شُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَاخَوَّلْنَاهُ نِعْمَةٌ مِّنَاقَالَ إِنَّمَآ أُو بِيتُهُ عَلَىٰعِلْمٍّ بَلْهِىَ فِتْنَةً وَلَكِئَ ٱكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ ۖ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَٱ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَـَـُوُّلَآءِ سَيْصِبْبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ ݣَا يَنتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ قُلْ يَنِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسَّرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لا نَقْ خُطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَيِّكُمْ وَأَسْلِمُوالْلَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْصَرُون ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن دَّيِّكُم مِّن قَبَّلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَـٰذَابُ بَغْـتَةً وَأَنتُمَّ لَاتَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحَسَّرَنَى عَلَى مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّنْخِرِينَ ﴿ أَوْتَقُولَ لَوْ أَبَ اللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُثَقِينَ ﴿ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْمَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَلَى قَدْجَآءَ تُكَءَاينِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَيُومُ ٱلْقِيكُمَةِ تَرَى ٱلَّذِينِ كَذَبُواْ عَلَىٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّدَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِين ﴿ وَيُنَجِّىٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لاَيْمَشُهُمُ ٱلسُّوَءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَالَّذِينِ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ اللَّهِ أَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ﴿ قَلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوّ فِي أَغَبُدُأَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ﴿ وَكَالَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكُتَ لِيَخْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ۞ بَلِٱللَّهَ فَأَعْبُنْ وَكُن مِّرٍ ٱلشَّكِرِينَ ۞ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ـُنَّهُ رَيْوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَواتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِةِ وَسُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّالُشْرِكُونَ ۖ لله سبحانه، ومشهد لحال الظالمين يوم القيامة، وظهور نتائح أعمالهم السيئة. جنات النعيم خالدين، وحماية الله لنبيه محمد ﷺ وكفايته كل بلاء. 环 اقرار المشركين بأن الحق لله وحده لا شريك له سبحانه، وإنذار للكافرين بالعذاب. 🗀 الحاه على الكافر في الخير والشر، والرزق بيد الله سبحانه يعطيه لمن أحب أو كره. ٣٥-٥٦ تحذيرٌ للمقصرين من المؤمنين قبل الوصول إلى يوم الدين. 🚺 🔝 القرآن كتاب هداية وبيان، والرسول ﷺ مبلغ عن الله. 🟗 الموت نهاية كل حي من المخلوقات، وفي الحساب لا يشفع أحدً إلا بإذن الله تعالى. 📭 نجاة المؤمنين بإذن الله تعالى وفضله، وخسَارة المشركين يوم القيامة.



सिंहिंग्रेस के अपने के अपने किया है। सिंहिंग्रेस के अपने किया है। सिंहेंग्रेस के अपने किया है। सिंहेंग् وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُوفِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُرَيَّهُ وَإِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّ عُذْتُ بِرَيِّ وَرَيِّكُمُ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرِلَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْ سَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ وَ أَنَقَّ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّ ٱللَّهُ وَقَدَّجَاءَكُمْ بِٱلْمَيِّنَتِ مِن زَيِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَندِ بَا فَعَلَيْهِ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُكُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِقُ كُذَّابٌ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَامِنَ بَأْسِ اللَّهِ إِنجَاءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا آهُدِيكُمُ إِلَّاسَبِيلَ الرَّشَادِ ١ وَقَالَ الَّذِي عَامَنَ يَنقُوْمِ إِنِّ ٱخَافُ عَلَيْكُمْ مِّشْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۞ وَيَنقَوْمِ إِنَّ <u>ٱَخَافُ عَلَيَّكُمْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُوَلِّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيٍّ وَمَن يُضْلِلِٱللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ</u> مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَدَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي مِّمَّا جَلَةً كُم بِيَّهِ حَقَّىۤ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَكَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِۦرَسُولَا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿ الَّذِينَ يُجُدِدِلُونَ فِي ءَاينتِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَنِ أَتَنْ هُمُّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجِبًّادٍ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَ مَنْ أَبْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ۞ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِمَ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِمُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥكَندِبًا ۗ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِۦوَصُدَّعَنِٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَاوْةُ ٱلدُّنيَّا مَتَنعٌ وَإِنَّا ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَرَارِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَيَّ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرِ أَوْأُنثُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِهِكَ يَدُّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ۞ ۞ وَيَنقَوْمِ مَا لِيٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَدْعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ ۞ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُرُ وَاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ. دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَ اوَلا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَبَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَنْ ٱلنَّادِ ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفْوَضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْمِسِيرُ إِلَّهِ عَلَى فَوَقَلْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكَ رُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعُونَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْكَ أَشَدَّالْعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَلَّجُونَ فِ ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتُوٓ اللَّذِينِ ٱسَّتَكْبَرُوٓ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَـلْ أَنتُم مُّغْنُونِ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ اسْتَكَبُّواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَ آ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۞ قَالُوٓا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِنَتِ ۚ قَالُواْ بَالَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَكُوًّا ٱڵ۫ڪَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَ اَوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لاينَفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ٥ وَلَقَدْءَ النَّيْنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِيَ إِسْرَوَءِيلَ ٱلْكِتَبَ ١ هُدَّى وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَكِ ١٤ فَأَصْبِرْ إِنَ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَدِ @ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي عَالِكِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَكَنٍ ٱتَّلَهُمْ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّا كِبُرُّمَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّكُه هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱكْبَرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَلَكِنَّ أَكْفُرُ ٱلنَّاسِ لا يعتلمُونَ ﴿ وَمَا يَسَتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْمَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعِيلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي يُ قَلِيلًا مَّالْتَذَكُّرُونَ ﴿ ونهاية كل دعوة من الدعوتين، ونهاية آل فرعون السيئة في حياة البرزخ وعذاب ٣٣-٢٨ مؤمن آل فرعون صاحب العقل الراجح، والمقارنات الإيد ٥٢-٤٧ تبرؤ المستكبرين من أتباعهم يوم القيامة، وخسران الكافرين أجمعين، وطلب الكافرين الله للأمم السابقة، وضرورة النصح لجميع العباد. التخفيف من عذاب جهنم ، و نصر الله لرسله وللمؤمنين. ٣٥-٣٤] إقامة الحجة في الدعوة، ويوسف عليه السلام نبئٍّ في بني إسرائيل، وطباعة الله على قلوب المتكبرين. ٥٨-٥٣ مفارقات بين أهل الهدى وأهل الضلال، موسى عليه السلام وبنو إسرائيل هداهم الله تعالى ٣٧-٣٦ كذب فرعون على نفسه وعلى من حوله في طلب البحث عن إله غيره. ثم محمدٌ ﷺ وصحابته، وأمرهم بالذكر والعبادة، وخسارة المكذبين بالقرآن وبآيات الله في الكون. ٨٦-٢٤ دعوة مؤمن آل فرعون قومه إلى الهداية، وإخلاصه في الدعوة، وحرصه على هدايتهم،



النافرة المنافرة المن فَقَضَىٰنُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرِهَا وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَدِيبِحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلْ ٱعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرَ تُكُورَ صَعِقَةً مِّشْلَ صَعِقَةِ عَادِوتَمُودَ ١ ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ ٱَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ٱلْاَنْعَبُدُوا إِلَّا ٱللَّهُ قَالُوا لْوُشَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلْنَجِكَةَ فَإِنَّابِمَآ أَرْسِلَتُم بِهِ عَكَيْفُرُونَ ۞ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً أَوَلَمُ يَرُوْا أَبُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَنِينَا يَجْحَدُونَ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ رِيعًا صَرَّصَرًا فِيَ أَيَا مِنْجُسَاتٍ لِنَّذِيقُهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِٱلْخَيَاوَ ٱلدُّنَيَا وَلِعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمِّ لا يُصَرُونَ ١١٠ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَى فَأَخَذَهُمُ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَجَعَّيْنَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ۞ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ بُوزَعُونَ ﴿ حَقَّ إِذَا مَاجَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَّعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِ لَتُمَّ عَلَيْناً قَالُواْ أَنطَقَنا ٱللَّهُ ٱلَّذِى ٱنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِلَّهِ وتُرْجَعُونَ ١٠٠ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَّعُكُمْ وَلَا أَبْصَلَّكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِين ظَننتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَاتَغْمَلُونَ ۞ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُوا ٱلَذِي ظَننتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّن ٱلْخَنسِرِينَ (٣) فَإِن يَصِّبِرُواْ فَٱلنَّا أَرُمَتُوكَى لَمُثَمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٩٠٠ ۞ وَقَيَّضَ خَا لَمُثُمَّ قُرَنآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَوِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّاهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٩٠٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْلِهَٰنَدَاٱلْقُرَّءَانِ وَٱلْغَوَّافِيهِ لَعَلَّكُرُ تَغْلِبُونَ ۞ فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًاشَدِيدًا وَلَنَجْزِيَتُهُمْ ٱسْوَٱللَّذِي كَانُواْيِعَمَلُونَ ۞ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعَدَاءَ اللَّهِ النَّارُّ لَكُمْ فِيهَا دَارُا لَخُلْدِجَزَاءً عِمَاكَانُواْ فِتَايَفِنَا يَجْمَدُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ رَبَّنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا فَامِنَ ٱلْجِينّ وَٱلْإِنِسِ بَعَعَلَهُمَا تَحْتَ ٱقَدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَسَنَزَلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَاكَيْكِ ٱلْاتَخَافُواْ وَلاتَحَّزَنُواْ وَٱبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَــُدُونَ ۞ فَعَنُ أَقِلِيآ أَوْكُمْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَفِي ٱلْأَخِرَةَ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْ تَهِي ٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَ لَكُونَ ١٠٠ ثُرُلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمِ ١٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسِّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلِّي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، عَلَا وَةُ كُالَّةُ مُ وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّنَهَ ] إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُهُا وَمَا يُلَقَّنَهَ إِلَّا ذُوحَظٍ عَظِيمٍ ١ إِنَّهُ،هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَمِنْ اَينتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَصَرِ وَٱسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعَبُّدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسَّتَكَبُّرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْدَرَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ.بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمَّ لَايَسْتَعْمُونَ ۩ ۞ وَمِنْ َايَنِيْهِ مِأَنَكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا ٱنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ أَهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ ٱحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمُوقَةُ إِنَّهُ مُعَلَكُمُّ شَيْءٍ قَايِرُّ ۞ إِنَّا لَذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ ايَنِيَنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْناً أَهْنَ يُلْقَى فِٱلنَّارِخَيْرُ أَمْ مِّن يَأْقِيٓ َ الِمِنَايَوْمَ ٱلْقِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَهْنَ يُلْقَى فِٱلنَّارِخَيْرُ أَمْ مِّن يَأْقِيَ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ٱعْمَلُواْ مَا شِتْتُمْ إِنَّهُ وَمِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِلُمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ الْكِئنَبُ عَزِيزٌ ۞ لا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ- تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّامَا قَدْقِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ ۞ وَلَوَّجَعَلَنَهُ قُرَّءَانَا أَجِّمِيًّا لْقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايْنُكُهُ ٓءَ ٱجْجَعِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَايُوَّمِنُونَ فِيٓءَاذَا نِهِمْ وَقُرُّوهُو عَلَيْهِ مْ عَكَّى أَوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَىٱلْكِتنَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيلِةٍ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمُّ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيَّ عَوَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَارَبُكَ بِظَلَّ مِ لِلْعَبِيدِ ۞ ٣٤-١١ جمع الكفار يوم القيامة وشهادة جوارحهم عليهم، وعدم إيمانهم بالله سبب لخلودهم في النار. ٢٩-٣٧ آيات الله تعالى وقدرته في الكون أسباب للهداية، وخضوع المخلوقات لله سبحانه وتعالى. <u> ٢٩-٢٥</u> التظاهر بين الكافرين في كفرهم سبب لهلاكهم أجمعين، وقرناء السوء مهلكة لمن يتبعهم المادية المنتقبة المنتقبة للبشر، وحفظ الله تعالى له، والقرآن كتاب عربي إلهي فيه هداية وشفاء للمؤمنين. من البشر والجن، وتبرؤ الكافرين بعضهم من بعض يوم القيامة . ٣٣-٣٠] فوز المؤمنين المستقيمين العاملين بشريعة الله يوم القيامة، وتبشير الملائكة لهم بالجنة. [1-13] رسالة موسى عليه السلام ودعوته، والقانون الإلهي في الجزاء والحساب.



النابي ال ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ قُلَّا آسَّتُكُمُ عَلَيْهِ أَجَرًا لِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ وفيها حُسَّنّاً إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ١٣٠ ٱمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا اللَّهُ يَعْتِهُ عَلَى قَلْيِكٌ وَيَدَمُّ حُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْمَقَ يَكِمَنْ تِكَامَا فَإِن يَشَا اللَّهُ يَعْتِهُ عَلَى مُلْ اللَّهِ عَلَى مُلْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ وَهُوَٱلَّذِي يَقَبُلُٱلْنَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُونَ۞ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيزِيدُهُمْ مِّن فَضَّلِهِ وَٱلْكَفُوُونَ لَكُمْ عَذَاكُ شَدِيدٌ ۞ ۞ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عِلْبَغَوَّاْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِحَن يُنزِّلُ بِقَدُرِمَّا يَشَاكُمُ إِنَّهُ يِعِبَادِهِۦ خَبِيرُ لَبَصِيرٌ ۞ وَهُوٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَّـدِ مَاقَنَظُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَةٌ مُوهُوٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَمِنْ اَينبِهِۦخَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَتَ فِيهِمَامِن دَابَّةٍ وَهُوَعَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَايَشَاءُ قَدِيثُ ۞ وَمَآأَصَبَكُمْ مِّن تُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ 💣 وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالكُمْ مِّن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانصِيرٍ ۞ وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجَوَادِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَيمِ ۞ إِن يَشَأَيْسًكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِوَّة إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ أَوَيُّويِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ۞ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجُلِدِلُونَ فِيَ ٓ اِينِنَامَا لَمُمْ مِّن تَحِيصٍ ۞ فَمَا أُوتِيتُم ِّن ثَى ۚ فَلَكُو ٱلدُّنيَ ۖ وَالدُّنيَ ۖ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَٱلدُّنيَ وَالدُّنيَ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَٱلدِّينَ عَامَنُواْ وَكَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ۞ُواَ لَذِينَ يَجْنِبُونَ كَبَتِهِرَٱلْإِ ثُمْ وَالْفَوَحِشَ وَ إِذَامَا غَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ۞ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّمِ مَوَاَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَأَمَّرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَيْ هُمِّ يَنضِرُونَ ۞ وَجَزَوُ أُسِيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثَّلَهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ وَكَلَ ٱللَّهِ إِنَّهُ كَايْجِتُ ٱلظَّلالِمِينَ ﴿ كَا لَهُ وَالْمَانِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَلَّا فُلَيْبِكَ مَاعَلَتُهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَّالُتَيْنِ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَكِياكَ لَهُمْ عَذَاكُ إِلِيمُ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴿ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَثَهُ مِن وَلِيِّ مِن أَبْعَدِ مِّهِ وَتَرَى ٱلظَّلْلِمِينَ لَمَّا رَأَقُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِن سَبِيلٍ ﴿ وَتَرَنْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِيكِ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ۚ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ٱ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ ۗ ٱلْآلِنَ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ ثُمِّقِيمٍ ﴿ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِّنَ أُولِيكَآءَ يَنصُرُونَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَاللهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ ٱللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُ مُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّ لَهُ مِينَ ٱللَّهُ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْحَإِيوْمَمِ نِهِ وَمَالَكُمْ مِّن نَّكِيرِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْمٍ مَّ حَفِيظّآ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَكَ فَأَ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنَّا رَحْمَةَ فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةً لِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ كَفُورٌ **۞** لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَايَشَآةٌ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنكَ اَوَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذَّكُورَ ۞ ٱوَيُزَوِّجُهُمٌ ذُكُراناً وإنكثآ ويَجَعَلُ مَن يَشَآءُعَقِيمًا إِنَّهُ مَكِيدُ وَقِيرٌ ١٠ ﴿ وَمَاكَانَ لِبِشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيٍ جَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَايَشَآ أَوْإِنَّهُ،عَالِيُّ حَكِيدٌ ١ وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًامِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَنْ وَلَلْكِن جَعَلْنَهُ نُوْرًا نَهْدِي بِعِدَمَن خَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَاۚ وَإِنَّكَ لَهَٰدِىٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ۞ صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْآرَضِ ٱلْآرَضِ ٱلْآرَضِ ٱلْآرَضِ ٱلْآرَضِ ٱلْآرَضِ ٱلْآرَضِ ٱلْآرَضِ اللَّهُ مُورُ ۞ التَّهَ التَّهُ التَّلُولُ التَّلُولُ التَّلُولُ التَّلُولُ التَّلُولُ التَّلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلُولُ اللَّلِيلُولُ التَّلُولُ التَّلُولُ الْمُلْأُلُولُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ التَّلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ اللَّلُولُ الللللِّلُولُ اللللِّلُولُ اللَّلُولُ الللللِّلُولُ اللَّلُولُ الللللِّلُولُ اللْمُلِيلُولُ الللللِّلُولُ اللللِّلِيلُولُ اللللِّلُولُ الللللِّلُولُ الللللِّلُولُ الللللِّلُولُ الللللِّلُولُ الللللِّلُولُ الللللِيلُولُ الللللِّلُولُ الللللِّلُولُ اللللللِّلُولُ الللللِيلُولُ الللللِيلُولُ اللللِّلِيلُولُ اللللِّلُولُ الللللللِيلُولُ الللل حمَّ ١ وَالْكِتَنبِ النَّهِينِ ١ إِنَّاجَعَلَنَهُ قُرَّءَ نَاعَرَبِيَّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ الْكِتَبِ لَدَيْنَ الْعَلِيُّ حَكِيمً ﴾ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكِّرَصَفْحًا أَن كُنتُمَّ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۞ وَكُمَّ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْنِيهِم مِن نِّييَ إِلَّا كَانُواْبِهِۦيَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُٱلْأُوَّلِين ۞ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِهَا شُبُلَا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ ۞ الله عنه الأخرة عدار المعالين المعيدين عن الله ، ولهم في الآخرة عدار ٣٦-٢٣ ردُّ دعوى المشركين أن محمداً ﷺ يفتري على ربه، وتوبة الله على عباده المذنبين. 🕬 الأرزاق مقدرة بما يصلح الكون والعباد، ولا تستقيم الحياة إلا بخلمة البشر بعضهم بعضاً، 😗 - ه عوة ربانية للالتزام بالقرآن ولاتخاذ موقف صالح قبل يوم القيامة، وأن محمدا 🌉 واجبه التبليغ، والذرية بيد الله سبحانه يعطيها من يشاء أو يحرمها من يشاء. وعطاء الله غير محدود وهو أكرم الأكرمين، وعدم اليأس من رحمة الله، والابتعاد عن المعصية. ٣٦-٣٣ من عجائب قدرة الله تسخير البحر للبشر ليتنقلوا فيه بسفنهم، ولو شاء الله لجعله عليهم بلاءً. ١٥-٣٥ الوحي بأمر الله تعالى وبيان لأخواله، وبيان لفضيلة القرآن. ١٥-٣٠ صفرة الزخرف: آيات الله تحف البشر، وهذا القرآن العربي ٨-١ سورة الزخرف: آيات الله تحف البشر، وهذا القرآن العربي يوضح لهم هذه الآيات.

HEIDER WAS TO THE TOTAL OF THE PARTY OF THE وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِۦبَلَّدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُرُّمِّنَ ٱلْفُلَّكِ وَٱلْأَنْعَكِمِمَاتَرُكُبُونِ شَ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِۦثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمَّ عَلَيْهِ وَيَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَلَا أُومَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لَهُ رُمِنْ عِبَادِهِ جُزِّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۞ أَمِ ٱخَّذَهِ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمْ بِٱلْبَنِينَ ١٠ وَإِذَابُشِرَأَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجَهُدُ مُسْوَدًّا وَهُوكَظِيمُ ١٠ أَوَمَن يُنَشَّوُّا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَ كَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْيَنِ إِنَثَّا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْنَبُ شَهَادَ ثُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْشَآءَ الرَّحْنُ مَا عَبَدْ نَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِك مِنْ عِلْمِ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ أَمَ الْيَنَاهُمْ كِتَبَامِن عَبَّلِهِۦفَهُم بِهِۦمُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلْقَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّاعَلَىٰءَاڤزِهِمٍمُّهُ تَدُونَ ۞ وَكَذَلِكَ مَٱأْرَسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِ قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّاقَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَاعَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثنرِهِم مُّفْتَدُونَ ۞ ﴿ قَلَ أُولَوْجِتْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمُ عَلَيْهِ ٤ اَبَآءَ كُمُّ قَالْوَاْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ ٤ كَفِرُونَ ۞ فَأَنظَ مَنَامِنَهُم ۖ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّانَعَ بُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ رَسَيَّهُ دِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ أَبَاقِيَةُ فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلّ مَتَّعْتُ هَنَوُّكَآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ ثُمِّينٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذا سِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكْفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا ثُزِّلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرِّيَتَيْنِ عَظِيمِ ﴿ اللَّهُ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ فَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعَنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتٍ لِيَّتَ خِذَبَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مُّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلُوٓكَ ٱن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْثُرُ بِٱلرَّحْ نِن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّ قِ وَمَعَاجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۞ وَلِبْيُوتِهِمْ أَبُوْنَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّرِكُونَ ۞ وَزُخُرُقًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّامَتَ ثُمُ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُواُ لَأَخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ، شَيْطُنَّا فَهُوَ لَهُ، قَرِينُ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَعَلَيْتَ بَيْنِي وَيَلْيَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِلْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمَتُمَّ أَتَكُرُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُشَعِعُ ٱلصُّمَّ أَوْبَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَكَلٍ مُّبِينٍ ۞ فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ۞ أَوْثُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَتَدِرُونَ ۞ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوجِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ مُلَذِّكُمُّ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ﴿ وَسَعْلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا ٱجْعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَى عَايَنِتَنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإٍ يْدِء فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ فَأَمَّا جَآءَهُم بِعَايَلِنِنَا إِذَاهُمٍ مِّنْمَا يَضْعَكُونَ ۞ وَمَانُرِيهِم مِّنَ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُ مِنَ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذَنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ عَالَ يَنْقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَنُ تَجَرِّى مِن تَعِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمَأَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِ يَنُّ وَلَا يَكَا دُيُبِينُ ۞ فَلَوَلاَ ٱلْقِيَ عَلَيْهِ ٱلسَّوِرَةُ مِّن ذَهَبٍ أَوْجَاءَ مَعَ هُ ٱلْمَلَتِيكَ قُمُقْتَرِنِينَ ۞ فَاسْتَحَفَّ فَوَمَهُ وَفَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوِّمًا فَسِقِينَ ۞ فَلَمَّآءَ اسَفُونَا ٱننَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِٱلْآخِرِينَ ۞ ه وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُواْءَ أَلِهَتُ نَا خَيْرًا أَمْهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَذَلًا بَلَ هُو فَوْمً بِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيٓ إِسْرَءِ يـلَ ۞ وَلَوَنَشَآءُ لِجَعَلْنَامِنَكُمْ مَلَيْكِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞ ١٤-٩ أدلة متعددة على وحدانية الله وتصرفه في الكون، وبعض نعم الله على العباد. ٣٥-٢٩] مقولات المشركين واعتراضهم، وتفاهة الدنيا وطلابها وسمو الآخرة وأصحابها. والمركين، والآتل قرآنية للمجتمع المكي وللناس من بعدهم، وردٌّ على افتراءات المشركين، ٣٩-٣٦ عداوة الشيطان وأتباعه للمؤمنين ، والتحدير من اتباعه والاغترار بوساوسه. وتنزيه الله عن الصاحبة والولد، وذمَّ لتقليد الضالين، وحجة الكافرين في تقليد -٤٠-١٠ الرسول ﷺ داع للفوز بالآخرة والجنة الخالدة وله مؤيدات من الله تعالى على قومه. آباءهم وكيف دمرهم الله بذلك. ٥٦-٤٦ رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه بآيات واضحات، والكافر تتسلط عليه الأهواء

٢٨-٢٦ إبراهيم عليه السلام نبئ الله الذي لم يقلد الآباء وثباته على كلمة التوحيد.

والشهوات وهو منكر لسلطان الحق والعقل، وطغيان فرعون واستعلاؤه وتدمير الله له ولقومه.





وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّاكَانُواْ بِهِ عِيْتَهْزِءُونِ ﴿ وَقِيلَ الْيُوْمَ نَسَنَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاَّةَ يَوْمِكُمْ هَلَاَ وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن نَّصِرِينَ ۞ ذَلِكُم بِأَنَّكُو ۢ أَغَّذُتُمُ ۚ ايَنتِٱللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتَكُو ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنيَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمُّ يُسْتَعْنَبُونَ 🤭 فَلِلَهِ ٱلْحَمَّذُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَىينَ ۞ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيثُ ۞ بس أُللَّهُ ٱلرَّحْزَالُرِّحَــ النورة الاخقفال المنافرة الاختفال المنافرة الاختفال المنافرة الاختفال المنافرة الاختفال المنافرة المنا حمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَ ٓ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُوبَ ﴿ كَا قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُوبَ مِن دُوبِ اللَّهِ أَرُّفِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُثَمَّ شِرَكُ فِي ٱلسَّمَوَتُ ٱتَّنُونِي بِكِتَبِ مِّن قَبْلِهَا ذَآ أَوَّا أَثَكَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمُ صَلِيقِيكَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَايَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَّا يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ وَهُمْعَن دُعَآبِهِ مِغَفِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِ مَكَفِرِينَ ۞ وَإِذَا ثُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَابَيِّننَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَٰذَاسِحُرُّمُّيِينُ ۞ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَنَكُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَفَلَا تَمْلِكُونَ لِيمِنَاللَّهِ شَيْعًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلَّهِ ػؘڡؘٚؽۑؚؚؚڍۦۺؘؠٟۑۘۮؗٵؠێۧڿۑۅؘؠٞێؘڬؖۄ۫ؖۅۿۅؘٲڵۼؘڡٛؗۅۯؙٲڵڔۜۜۧڿۑڝ۠۞ۛڡؙ<mark>ٞڷڡؘٲۮؙڹؾؙۼٳڵٙٳڝؙڷؿؙٷڵٳۑڴؗۄۧٳڹۧٲڹؚٞۼؗٳڵۜٳڡؘٵۑٛۅڂێٳڶؾ</mark>ٞ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ و وَشَمِدَ شَاهِدُ مِّن اَبَى ٓ إِسْرَةِ يِلَ عَلَى مِثْلِهِ وَقَامَنَ وَأَسْتَكُبَرُتُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَالِدَّلَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَسَيَقُولُونَ هَنَاۤ إِفْكُ قَدِيدُّ إِنَّ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةٌ وَهَنذَا كِتَنْبُ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُّتُ نِذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشَّرَى لِلْمُحْسِنِينَ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَلُّمُواْ فَلَاحَوَّقُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَّ زَنُونَ ۞ أُوْلَتِيكَ أَصْحَكُ ٱلْجَنَدَةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا ۖ حَمَلَتْدُ أَمُّهُۥكُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا ۗ وَحَمْلُهُۥوَفِصِلُهُۥثَلَثُونَ شَهِّرًا ۚ حَتَّى إِذَابَكَغَ أَشُدَّهُۥويَلِعَانَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَقَزِعْنِ ٱنۡ أَشۡكُرُ يَعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ ٱنۡعَمۡتَ عَلَىٓ وَعَلَى وَالدَىَّ وَأَنَّ ٱعۡمَلَ صَلِحَاتَرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيِّيِّ إِنِّي ثِبَتُ إِلَيْكِ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ٱوْلَيْكِ كَالَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ ٱحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُعَن سَيِّعَانِهِمْ فِي ٱصَّحِ ٱلْجَنَةَ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ ٱلْقِ لَّكُمْاَ ٱلْعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجُ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَاذَآ إِلَّا ٱسْطِيرُٱلْأُوّلِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه ٲٛۉڶؾؠٟڬٱڵٙڍڽؘڂۊٞۼۘڶؠٞۿؚۄؙٲڵڡٞۊٝڷ؋ۣ؞ٙٲٛٛٛٛٛٛڡؚٟۊٙڐڂؘڵٮۧڡؚڹڣۧڸۿؚؠڡؚۜڹؘٲڂۣڹۜۉٲڵٟٳۺ<sub>ؖڷ</sub>ٳڹۧؠؙؠۧۘڬڶۉٳ۠ڂٚڛڔۣڽۯؘ۞۫<mark>ۏڸػ۠ڸۣۜۮڒڿٮٛؾؙٞؠٞؠۜٵۼڡؚڷۅؖؖؖٷڸؽٶؘڣؠؠؙؠٞٲۼؖ؞ٮٚڶۿؠٞ</mark> وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ٱذْهَبْتُمْ طَيِّبَنِكُرُ فِ حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ بُغْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكَثُنَّدُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِكَكُنُمُ نَفْسُقُونَ ۞ ۞ وَٱذْكُرَ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ رِبَا لأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٱلَّاتَعْبُدُوٓ اللَّهُ اللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قَالُوٓ أَجِعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْءَ الِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأَثْلِقُكُمْ مَّآ ٱلْسِلْتُ بِهِء وَلَئِكِيِّ ٓ ٱرْبَكُمْ قُوْمًا تَجَّهَلُونَ ۞ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ ٱوْدِيَنِهِمْ قَالُواْ هَنَذَاعَارِضُ مُّيطُرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَدِيحُ فِيهَا عَذَاجُ ٱلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ وَ وَلَقَدْ مَكَّنَهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْدَدَةً فَمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَنْرُهُمْ وَلَا أَفْعِدُ أَهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوْاْ يَجْحَدُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ يَسْتَهْ زِءُونَ ١ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَوْلَا فَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ٤ إلهَ أَنْ أَبِلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ المؤمن مع أبويه وبرهما والإحسان إليهما، وتوجيه للبعد عن عقوق الوالدين والإساءة ٣٧-٣٦ الحمد لله مالك الملك وله العظمة والكبرياء والعزة إليهما، وعلاقة الكافر مع أبويه، ومثل الكفار هو مثل للجحود مع الله تعالى. و الله عبد المشركين عن الإتبان بمثله الله الله الله الله وعجز المشركين عن الإتبان بمثله ٢٠-١٦] مصير كل فريق إلى عملًه يوم القيامة دونما ظلم، وصورة لعتاب الكفار يوم القيامة. ١-٦ فساد عقيدة المشركين وإعراضهم عن الحق. ٢٥-٢١] قصة هود عليه السلام وتكذيب قومه له واستعجالهم للعذاب وتدمير الله لهم بعذابه الموضوعي العرآن كلام الله الحق، ومحمد ﷺ مبلغ لهذا الكلام، وبطلان ادعاءات الكافرين، ٢٨-٢١ تحذير لقريش بالاعتبار بالأمم السابقة، والبعد عن الاغترار بالقوة. وبيان لاستقامة الخلق على أمر الدين وجزاؤهم في الآخرة.

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓ أَنْصِتُواْ فَلَمَّا قُضِى وَلَّوْأُ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ 📆 قَالُواْ يَنقَوْمَنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئِ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ يَنَقُومَنَا آجِيبُواْ دَاعِى ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَ يَغْفِرْلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِّكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِى ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِدِ الْوَلِيَاةُ أَوْلَيَهِكَ فِي ضَكَلْلِ شِّينٍ إِنَّ أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْي بِخَلْقِهِنَّ بِقَلْدِرٍ عَلَىٓ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْقِيُّ بَكَحَ إِنَّهُ ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 🗯 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ٱليِّسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَيِّنَا قَالَ فَـ دُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ رَّكُفُرُونَ ۞ فَاصْبِرَكُمَا صَبَرَ أَوْلُواْ ٱلْعَزْهِ مِنَ ٱلرُّسُٰلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُّمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَهُ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَا رَّبِكَثُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ المُورَةُ مِنْ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا بِسَ أَللَّهُ ٱلرَّحْزُ ٱلرَّحْزَ الرَّحْزَ الرَّحْزَ الرَّحْزِ الْحَرْ الرَّحْزِ الْمَرْحِ الْمَرْحِ الْح ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَ أَعْمَالَهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّبْلِحَنتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَثَّامِنَ تَبِهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ فَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَبَعُواْ ٱلْبَطِلَ فَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱللَّهُمْ ۞ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبُ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْغَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعْدُوَ إِمَّا فِذَآءٌ حَتَّى تَضَعَ ٱلْمُرْبُ ٱلْرِقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْغَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعْدُو إِمَّا فِذَآءٌ حَتَّى تَضَعَ ٱلْمُرْبُ ٱلْرَبْعَانِ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوْابَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ۞ وَيُشْلِحُ بَالْهُمُ وَلَيْدِخِلُهُمُ ٱلْجُنَّةُ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ ٱقْدَا مَكُورَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَضَلَ ٱعْمَلَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِٱنَّهُمْ كَ مَّٱلْنِزَلُ ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ۞ ۞ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَيقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مَّ وَلِلْكَفِرِينَ آمَّنَالُهَا ۞ <u> ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامُوْلَىٰ لَهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّنتِ جَرِيمِن تَحْبِهَا ٱلْأَنْهَ كُدُّ</u> ۅٲڷؙڹؚؽڒۘػڣۜۯڡ۠ٳ۫ؾٮؘڹۜۼؖۏڹؘۅؽٳ۫۫ػ۠ڷۅڹػڡٵؾٲ۫ػ۠ڷؙٲڵٲؾؘڬؗؠؙۅؘٲڶڹؘٵۯؙؠۘڗ۫ۉؽڶٞؠ۫؆ۛڛٛٛۅػٲؾٟڹڝؚۨۏڡۜٙڒؿٙڔۿؚؽٲۺۘۮؖڤؖۊۜ؋ۜڝڹڨٙڔؽڹؚػٲڷٙؾۣؾٲڂ۫ڔؘڿڹڬٲۿڶػؽؘۿؙۄٞ فَلَا نَاصِرَهُمُ ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَيِّهِ كُمَن زُيِّنَ لَهُ مُسُوَءُ عَمَلِهِ وَٱنْبَعُوَاأَهُوَاءَهُم ﴿ مَثَالَا خَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَالْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهُرُ مِنْ مَا ٓٓٓٓ عَمْرِ ٤ اسِنِ وَأَنْهَزُرُّمِّنِ لَّهَ يِنَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُّ مِّنِ خَرِلَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَرُّمُّنِ عَسَلِقُصَفَى وَلَمُهُ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةُ مِّن رَبِيعٍ كُمَنْ هُوَ خَلِدُ فِأَلنَّارِ وَسُقُواْ مَا يَحَدِيمَا فَقَطَّعَ أَمَّعَا ءَهُمَّ ﴿ فَيُ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَقِّى ٓ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلَمَ مَاذَا قَالَ عَانِقًا أُولَئِيَكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتِّبَعُوٓ ٱهۡمُوٓآءَهُّرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْدَوْا زَادَهُرُّ هُدًى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴿ لَيَ الْمَاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْجَآءَ أَشْرَاطُهَأْفَأَنَّى هُمْ إِذَاجَآءَ تُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ أَلَّا إِلَهُ إِلَا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىكُمْ اللَّهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ عَامَنُوا لَوَلَا نُزِلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ كُمَّ كُمَةٌ وَذَكِرَفِهَا الْقِتَ الْرَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّسَرَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلِيَ لَهُمْ ﴿ اللَّاعَةُ وَقُولُ مُعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمُ ٱلْأَمْرُ فَلُوْصَكَ فُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ١١) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ١ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَـٰرَهُمْ ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَأَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْيَدُّواْ عَلَىٰٓ أَذَنرِهِمِ مِنْ بَعَّدِ مَا نَبَيُّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطُانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۞ ذَلِكَ إِنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَانَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْ لَمُ إِسَرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلْتَهِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَى َهُمْ فَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكِرِهُواْ رِضْوَ نَهُ وَفَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ۞ ٣٢-٢٩] رسالة محمد ﷺ إلى الثقلين من الجن والإنس، وبيان لموضوع العقيدة والإيمان بالله ٣٥-٣٣ الله خالق الكون، ووقوف الكافرين على النار واعترافهم بأن الساعة والنار والحساب الإلهي حق. 11-11 بيان لحال المنافقين وخطرهم على الأمة الإسلامية، وطباعة الله على قلوبهم ليكونوا ١-١ سورة مُحَمَّد: الحياةُ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والأمر بقتل الكافرين أعداء من أصحاب الجحيم، والبقين عند الرسول ﷺ والمؤمنين بالتوحيد لله. الله وأعداء دينه لينتهوا عن الإفساد في الأرض، وحكم الأسرى، ومصير الشهداء وجزاؤهم ٢٤-٢٠ أدعياء الإيمان هم المنافقون الذين لا يصدقون الله في سرائرهم ١١-٧ نداء إلى المؤمنين ليثبتوا على ما هم عليه ونصرة الله لهم . ٢٩-٢٥ فضيحة المنافقين لتآمرهم على المسلمين واتباعهم الشيطان وعذاب الله لهم عند الموت.

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرِّيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمُّ وَلِتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلُوْأَعْمَنْكُورُ ۞ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَلِهِدِينَ مِنكُوْ وَالصَّدِينِ وَنَبَلُوَا أَخْبَا رَكُوْ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنسَلِيلِ ٱللَّهِ وَشَآ قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ أَهُمُ ٱلْمُدَى لَنَ يَضُمُّرُواْ اللَّهَ شَيْتًا وَسَيْحَبُطُ أَعْمَالُهُمْ ۞ ۞ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَلَابْتِطِلُواْ أَعْمَالُكُو ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَيِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَٱللَّهُ لَكُمَّ ۞ فَلَا تَجِنُواْ وَنَدَّعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلِمِ وَآنَتُمُ ٱلْأَعَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُّ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّمَا ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنْقُوا يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمْ وَلا يَسْعَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ ۞ إِن يَسْعَلَكُمُ وَكَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُواْ وَيُغْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ ﴿ هَا أَنتُمْ هَلَوُلآءَ تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفَسِيمُ وَاللَّهُ ٱلْغَنِي وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لايكُونُو أَأَمْثَلُكُم ﴿ بِنْ اللَّهُ ٱلرِّحْزُ ٱلرَّحْزُ الرَّحْدِ اللَّهِ الرَّحْدُ الرَّحْدِ الرّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرّحْدِ الرّحْدُ الرّحْدِ الرّحْدِ الرّحْدُ الرّحْدِ الرّحْدُ الْ डिंग्सी हेर्स के स्ट إِنَّافَتَحْنَالَكَفَتْخَامُبِينَا ۞ لِيَغْفِرَلَكَ ٱللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ مَكَلِثَكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَيَصْرَكُ ٱللَّهُ نَصْرًا عَ بِيزًا ﴿ هُوَا لَذِيَ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِ قُلُوبِ ٱلْمُوْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَننَا مَّعَ إِيمَننِ مُ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ لِيُدْخِلَ ٱلمُوْمِنِينَ وَٱلمُوْمِنَتِ جَنَّنتِ جَنَّتِ جَنَّتِ جَحْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهُ رُخلِدِينَ فِيها وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمٌّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُمَا ذِبُ ٱلْمُنْنَفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّاّنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّمٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِلْهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِ عِدًا وَمُبَشِّرًا ۅؘڬۜۮؚڽڒؙٳ۞ؚٛڸٞٮؙؖۊۧڡؚٮؗؗۏٳڽؚٱڵڶ*ۗڿ*ۅؘۯۺۅڸؚۅۦۅؘؿۘػۦؚۜٙۯؗٷ؞ؙۅؘؿٛۅؘۜڐڔۉ؞ؗۅؿؗۺڂ۪ٷ؞ٛؠؗٛٛٛڂػۯةؑۅٚٲڝۑڵٲ۞<mark>ٛٳڹؘۜٲڵؘٙۮۣؠڹۘؽؚؠٵۑؚۼؗۅڹؘڬٳڹۜڡؘڵؽؗٵۑ۪ۼۅڹ</mark> ٱللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَقْسِيًّ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَكَهَ لَكَتُهُ ٱللَّهَ فَسَيُّوْتِهِ أَجَّا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ ٱمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْلَنَا يَقُولُونَ فِٱلْسِنَتِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلَ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيلًا ۞ بَلْ ظَنَ نَتُمْ أَن لَن يَنقلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّبَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمُّ وَظَنَنتُ مِظْرَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتُدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَكِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا تَحِيمًا ۞ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمُ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمُّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهَ قُل لَّن تَتَبِعُونَا ۚ كَذَلِكُمْ قَاكَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلۡ تَحۡسُدُ ونَنَا بَلۡ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلَا ۞ قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوَيْسٌ لِمُونَّ فَإِن تُطِيعُواْ يُوْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا ۗ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّقُ لَيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ مَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٱلْمَرِيضِحَتَ أُوْمَن يُطِعِٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مُنْدُخِلُّهُ جَنَّنتٍ تَجَرِي مِن تَغْتِهَاٱلْأَنْهُ أَوْفَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا ٱلِيمًا ۞ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِعَكَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهِ وَعَذَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّ لَ لَكُمْ هَاذِهِ وَوَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطَا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْقَنْتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلُوَلُواْ ٱلْأَدْبِكَرُثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانْصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَلْدِيلًا ﴿ اللَّهِ مَلْدِيلًا ﴿ -١٣-١] فضل الصحابة الكرام الذين يبايعون الرسول ﷺ ويعاهدون الله في بيعة الرضوان . ٣٢-٣٠ إظهار الله تعالى بتكليفه وتشريعه من هو مؤمن ومن هو منافق الله المتخلفين مغانم بعد تخلفهم عن الجهاد إلى خبير، وتوجيه من الله للتعامل معهم ٣٨-٣٣ نداء للمؤمنين لمواصلة الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال لإعلاء كلمة الله. 🗀 سورة الفتح : البشرى بالانتصار العظيم بفتح أم القرى، واطمئنان قلوب المؤمنين. [1-17] بيان لأصحاب الأعذار بالرخصة في عدم المشاركة بالقتال. ٢٣-١٨] النصر والظفر للمؤمنين الذين بايعوا الرسول ﷺ تحت الشجرة، ورضي من الله ور المؤمنين ودخولهم الجنة، وعذاب الله للكافرين والمنافقين في جهنم جميعاً. لا سخط بعده، وتبشير الله لهم بالنصر والغنائم وهزيمة الكفار، وهذه سنة الله تعالى 🗛 🗖 الرسول ﷺ، سبب لهداية الخلق للحق، وخاصة من اتبعه من المؤمنين، وشهادته على الناس بالتبليغ.







[٦-٣٨] العقاب الإلهي لفرعون وقومه بالغرق لتكذيبهم موسى عليه السلام. ٣١-٢٩] بيان بأن الرسولﷺ نذير من الله تعالى مذكر للبشر بمجيء الساعة والحساب. ما الخلق الإلهي خلق عظيم، وآيات الله تعالى في الكون، وإنذار للكافرين وللمشركين. مولات قريش الكافرة، وإقامة الحجة عليهم، وتهديد للمشركين بالعذاب.

┰-۱۰۰ تكذيب الكافرين للرسل، والموعظة لا ينتفع بها إلا مؤمن، وإنذار للكافرين وتهديدهم. 🚺 عصمة الرسول 🌉 من كيد الكافرين وأمر الله له بالعبادة والذكر.







١٤٠٤١١٤١٤ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ٱيَّامِرْثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرْشِيَّ يَعْلَدُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهُ الْوَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُشُتُمٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ فَالْهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِۚ وَإِلَىٰ لَنَهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ۞ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَا رَفِي ٱلْيَلِّ وَهُوَعِلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ۞ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَأَنفِقُواْ مِمَّاجَعَلَكُمْ تُسْتَخْلِفِينَ فِيدِّفَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمَّ أَجْرُكِيلً ﴿ وَمَالَكُو لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُوَّمِنُواْ بِرَبِّكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُمْ إِن كُنُمُ مُّوْمِدِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ٤ ءَاينتِ بِيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم يِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُوْلَرَءُوڤُ زَحِيٍّ ۞ وَمَالَكُوُ ٲڴۜٲٮؙٛڣڡۛۛۅٛٲڣؚڛؘۑۑڸٲؚڷڵڡؚۅؘڷڡؘۅؠڒڎٛٵڛۧٮؘۅؘؾۅٞٲڴڒۧۻۧؗڵڲڛۧؾۅؚؽڝڹڴؗڕ؆۫ڹۧٲڹڣؘۊؘڝڹڨۜؠڸٱڵڣؘؾۧڿۅؘڨڬڶٝٲ۠ۏؙڵؾٟڬٲؙڠڟؗؠؙۮڒڿۘڐٙڝؚٚۯٲڵٙڹؽڹٲڹڣڠؖۅٲ مِنْ بَعْدُ وَقَنْ تَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لِهُ. وَلَهُ ۗ وَأَجَرُ كُرِيمٌ ۞ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُوْمِينِ وَٱلْمُوْمِنَتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيِأْيَمْنِهِم بَشْرَىنَكُمُ ٱلْيُومَ جَنَنَتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُخْلِدِينَ فِيها ۚ ذَٰلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَيِسْ مِن فُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَزَاءَكُمْ فَٱلْتِيسُواْ فُرُا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَّهُ بَاجُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّمْةُ وَظُهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِئَكُمْ فَنَنتُمْ ٱنفُسكُمْ وَتَرَبَّصَتُمُّ وَٱرْبَقَتْمُ وَكُونَاتُمُ وَكُلُواْ لِكُونَاكُمْ أَلْأَمَا فِي حَتَىٰ جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِن كُمْ فِذْيَةٌ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارِّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِشْسَ ٱلْمَصِيدُ ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا أَن تَخْشَعَ قُلُو بُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو بُهُمٌّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ١ أَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُويَةٍ أَقَدْ بَيّنَا لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُصّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَنتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيدُ ﴿ وَالْذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلَهِ كَهُمَّ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُعِندَرَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَلُؤرِهُمْ وَلُؤرُهُمْ وَلُؤرُهُمْ وَلُؤرهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَيَحِيثِ لَا ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلِمَّوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنْكُمْ وَتُكَاثِرُ فِي ٱلْأَمَوٰلِ وَٱلْأَوْلَدِ كَمْتُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَبْبَانْهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطْنَمَّآ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَكَمْغِفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَلُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَنْعُ ٱلْخُدُودِ ۞ سَابِقُوٓ ٓ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن زَيِّكُوْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِللَّهِ وَرُسُلِةٍ ۦ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْراً هَ آ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ لَي لَكُمُ لَا قَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا نَفْ رَحُواْ بِمَآءَا تَنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلُ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا وِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنبُ وَٱلْمِيزَابِ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ وِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْخَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَكَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ، وَرُسُلَهُ ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ وَوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهَّتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنَّهُمْ فَنسِقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى عَائَدِهِم بِرُسُلِنَا وَقَقَيَّ نَابِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَحَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَّةٌ ٱبْتَدَعُوها مَا كَنْبْنَهَا عَلَيْهِ مْ إِلَّا ٱبْتِعَآ وَضْوَٰ نِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْمِنْهُمْ أَجَرَهُمْ وَكَثِيرٌ مُّنَهُمْ فَسِقُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦثُوَّ تِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْتَهِ عِوَيَجْعَل لَكَّمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦوَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ﴿ لِتَكَلَّيْعَلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلِ بِيكِ ٱللَّهِ يُوْتِيدِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ١-١ سورة الحديد: تمجيد الله جل جلاله وبيان لصفاته وقدرته التي دل عليها خلقه. ٢١-١٨ ببان لحقيقة الدينا وزخرفها وما فيها من متاع وسرعة نهايتها، وفي الآخرة جزاء الأع ۱۱-۷ دعوة للإنفاق في سبيل الله إلى جميع المؤمنين لتحقيق رفعة الإسلام وعلو شأنه. ٢٢-٢٢ التسليم لله تعالى ، والصبر على هذه الدنيا ، والرضا بقضاء الله وقدره . ١٥-١٢] مشهد من مشاهد الآخرة ، يظهر فيه الفريقان أصحاب الجنة والنور يحيط بهم ، والمنافقون آياتُ الله ورسله للبشر، والغاية في إرسال الرسل هداية الناس وإنذارهم أصحاب النار وقد أحاطَت بهم الظلمة من كل جانب وقد أسقط في أيديهم بسوء مقامهم. ٢٩-٢٨ نداء بالتقوى للمؤمنين ليزداد نورهم، وليغفر الله لهم، وبيان لأهل الكتاب أن ١٧-١٦ دعوة للمؤمنين للتوبة إلى الله، والخشوع له تعالى، وتحذير من قسوة القلب. الفضل والهداية والإيمان بيد الله يجعله لمن يشاء من عباده...











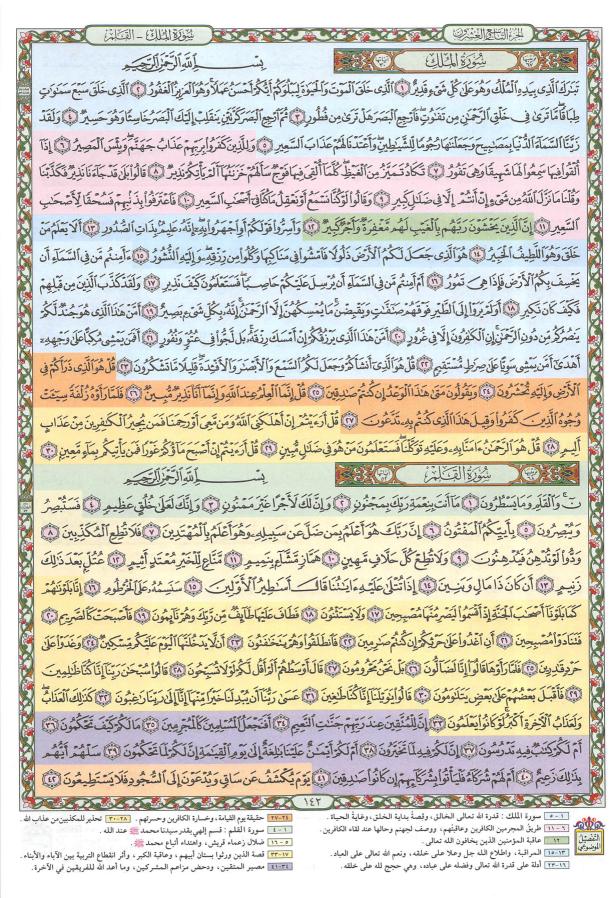





















## ﴿ فَهُ ثِنْ إِلَيْكُو وَبَيَا إِلَيْكُو وَبَيَا إِلَيْدَ قَالَ إِنْ فَيْ اللَّهِ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّهُ اللَّهُ فَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَّهُ اللَّهُ فَا إِلَّهُ اللَّهُ فَا إِلَّهُ اللَّهُ فَا إِلَّهُ اللَّهُ فَا إِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللللللَّا اللل

|   |             |         |             | 1 Airs       |
|---|-------------|---------|-------------|--------------|
|   |             | 'series | (لمُحْمَدُ) | الشُّورَة    |
|   | مكتة        | 157     | VV          | المرُسِدَلات |
|   | مكية        | 124     | VA          | النَّا       |
|   | مكيته       | 124     | ٧٩          | النّازعَات   |
|   | مكية        | 124     | ۸.          | عَـبسَ       |
|   | مكيتة       | 151     | ٨١          | التكوير      |
|   | مكية        | 151     | 7.8         | الانفطار     |
|   | مكيتة       | 121     | ۸۳          | المطقفين     |
|   | مكتة        | 151     | ٨٤          | الانشقاق     |
|   | مكتة        | 189     | ٨٥          | البُرُوج     |
|   | مكيته       | 189     | ٨٦          | الظارق       |
|   | مكتة        | 189     | ۸۷          | الأعنلي      |
|   | مكتة        | 189     | ٨٨          | الغَاشِيَة   |
|   | مكية        | 189     | ٨٩          | الفَجثر      |
|   | مكتة        | 10.     | ٩.          | البسكد       |
|   | مكتة        | 10.     | 91          | الشَّمْس     |
|   | مكيتة       | 10.     | 95          | الليثل       |
|   | مكية        | 10.     | 94          | الضِّحيٰ     |
|   | مكتة        | 10.     | 9 £         | الشترة       |
|   | مكتة        | 10.     | 90          | التِّين      |
|   | مكية        | 101     | 97          | العساق       |
|   | مكتة        | 101     | 4٧          | القـــُدر    |
|   | مَدَنية     | 101     | . 41        | البيتنة      |
|   | مدنية       | 101     | 99          | الزّلزّلة    |
|   | مكيتة       | 101     | ١           | العكاديّات   |
|   | مكية        | 101     | 1.1         | القارعة      |
|   | مكية        | 101     | 1.1         | التّكاثر     |
|   | مكية        | 101     | 1.4         | العَصْر      |
|   | مكيتة       | 107     | 1.2         | المُصَرَة    |
|   | مكية        | 107     | 1.0         | الفِيل       |
|   | مكتة        | 107     | 1.7         | قُرُيْش      |
|   | مكية        | 107     | 1.4         | المتاعون     |
|   | مكية        | 107     | 1.4         | الكوثشر      |
|   | مكيّة مكيّة | 107     | 1.9         | الكافرون     |
| 1 | مدیه        | 107     | 111         | النصر        |
|   | مليه        | 107     | 111         | المستد       |
|   | ملية        | 107     | 111         | الإحلاص      |
|   | مليه        | 107     | 111         | النكاس       |
|   |             | 101     | 112         | الت          |

| ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30      | 20,     | رب    | عارلسول      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 'series | رهُمُ | الشُّورَة    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكتة    | 117     | 49    | الزُّمَــَرُ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكية    | 111     | ٤.    | غتافر        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكتة    | 17.     | ٤١    | فُصِّلَت     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكية    | 177     | 25    | الشتوري      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكتة    | 174     | ٤٣    | الرّخرُف     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكية    | 170     | ٤٤    | الدّخان      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكتية   | 177     | ٤٥    | المجَاشِكة   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | 177     | ٤٦    | الأحقاف      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدَنية | 171     | ٤٧    | عتّد         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدَنية | 179     | ٤٨    | الفتتح       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدَنية | 14.     | ٤٩    | المحُجرَات   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكية    | 141     | 0.    | ق _          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكتة    | 171     | 01    | الذّاريَات   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكتة    | 144     | 10    | الطيُّور     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيته   | 144     | ٥٣    | النَّجُم     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكية    | 144     | 02    | القتمر       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدنية  | 145     | 00    | الرتحان      |
| STATE STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مكية    | 100     | 70    | الواقعكة     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدَنية | 100     | oV    | المحتديد     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدَنية | 127     | ٥٨    | الجادلة      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدَنية | 127     | 09    | المحشد       |
| 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مدنية   | 177     | ٦.    | المُتَحِنّة  |
| Service Servic | مَدَنية | 149     | 71    | الصّهف       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدَنية | 149     | ٦٢    | الجُمْعَة    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدَنية | 12.     | ٦٣    | المنافقون    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدَنية | 12.     | 72    | التغابن      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدَنية | 181     | 70    | الطلاق       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدَنية | 181     | 77    | التحشيم      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيتة   | 127     | ٦٧    | المُلْك      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكية    | 127     | ٦٨    | القالم       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكتة    | 124     | 79    | اكحَاقّة     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكية    | 124     | ٧.    | المعتادج     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكية    | 122     | ٧١    | نُوح         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكية    | 122     | ٧٢    | الجن         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكية    | 120     | ٧٣    | المُثرَّمل   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيتة   | 150     | ٧٤    | المدَّثِر    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيته   | 150     | Vo    | القِيامَة    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدنية   | 127     | ٧٦    | الإنستان     |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |       | -            |

|     | Elife & |         |     |               |  |  |  |
|-----|---------|---------|-----|---------------|--|--|--|
|     |         | المنجوة | 183 | الشُّورَة     |  |  |  |
|     | مكيّة   | 1       | 1   | الفاتحة       |  |  |  |
|     | مَدَنية | 7       | ٢   | البَقــرَة    |  |  |  |
|     | مَدَنية | 12      | ٣   | آل عِـ مُرَان |  |  |  |
|     | مَدَنية | ٧.      | ٤   | النِّسَاء     |  |  |  |
|     | مَدُنية | TA      | 0   | المائدة       |  |  |  |
|     | مكية    | 44      | ٦   | الأنعام       |  |  |  |
|     | مكيّة   | 49      | V   | الأغراف       |  |  |  |
|     | مَدَنية | 20      | ٨   | الأنفال       |  |  |  |
|     | مدنية   | ٤٨      | ٩   | التوبة        |  |  |  |
|     | مكتية   | ٥٣      | ٧.  | يۇنىت         |  |  |  |
|     | مكيّة   | 70      | 11  | همود          |  |  |  |
|     | مكيتة   | 7.      | 15  | يۇسىف         |  |  |  |
|     | مَننية  | 75      | 18  | الرعثد        |  |  |  |
|     | مكيتة   | 70      | 12  | إبراهيتم      |  |  |  |
|     | مكية    | 77      | 10  | الحِجْر       |  |  |  |
|     | مكيتة   | ٦٨      | 17  | النّحشل       |  |  |  |
|     | مكتة    | ٧٢      | 17  | الإستراء      |  |  |  |
|     | مكيّة   | ٧٤      | 14  | الكهف         |  |  |  |
|     | مكيتة   | VV      | 19  | مَهِمَ        |  |  |  |
|     | مكتة    | V9      | ۲.  | طنه           |  |  |  |
|     | مكيتة   | ٨٢      | 17  | الأنبياء      |  |  |  |
|     | مَدَنية | ٨٤      | ۲۲  | الح-ج         |  |  |  |
|     | مكيتة   | AV      | ۲۳  | المؤمنون      |  |  |  |
|     | مَدَنية | 19      | 52  | النشور        |  |  |  |
|     | مكتة    | 91      | 50  | الفُّرْقان    |  |  |  |
|     | مكتة    | 94      | 77  | الشُّعَرَاء   |  |  |  |
|     | مكية    | 90      | 2   | النَّـمْل     |  |  |  |
|     | مكتة    | 97      | ۸٦  | القصص         |  |  |  |
|     | مكية    | 1       | 19  | العَنكبوت     |  |  |  |
| No. | مكتة    | 1.7     | ۳.  | الستُرُوم     |  |  |  |
|     | مكتة    | 1.5     | 41  | لقمان         |  |  |  |
|     | مكتة    | 1.0     | 77  | السَّجْدَة    |  |  |  |
|     | مَدَنية | 1.7     | 44  | الأحزاب       |  |  |  |
|     | مكية    | 1.7     | 45  | التسبأ        |  |  |  |
|     | مكية    | 11.     | 70  | فاطر          |  |  |  |
|     | مكية    | 111     | 77  | يَسَ          |  |  |  |
|     | مكيتة   | 111     | ~~  | الصّافات      |  |  |  |
|     | مكتة    | 118     | ٣٨  | ص ت           |  |  |  |

## CHANGE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE

اللَّهُ عَالَرَ حَمْنِي بالقُرْءَ إِن وَٱجْعَلُهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانشِيّتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَأُرْزُقْنِي تِلَاوَتُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبَّ الْعَالِمَينَ ﴿ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ \* اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ خَيْرُعُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرُعَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَهُ اعْيُرَكُحْ زِ وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرًالْمُسَأَلَةٍ وَخَيْرًالدُّعَاءِ وَخَيْرًالنَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعِلْمِ وَخَيْرً الْعَمَلِ وَخَيْرًا لِثَّوَابِ وَخَيْرًا لْحَيَاةِ وَخَيْرًا لْمَاتِ وَثِيِّتْنِي وَثَقِّلْمَوانِنِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَٱغْفِرْ خَطِيتَاتِي وَأَسْأَلْكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَا فِرَمَغْفِرَنِكَ وَالسَّكَرَمَةَ مِن كُلِّ إِثْرٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنْنَا فِي الْأُمُورُكُلِّهَا وَأَجِرْنَامِنْ خِرْبِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِـهْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَانْبُلِّغُنَا بِهَا جَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَانْهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّيَنَا مَا أَحْيَيْنَنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ ثَأْرْنَا عَلِيهَنْ ظَلَمَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلِيمَنْ عَادَانَا وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَهَمِّنَا وَلاَمَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشُكِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا \* اللَّهُمَّ لَانَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا عَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَاوَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَالرَّاحِمِينَ \*

رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّا اللَّهُ عَلى بَيِينَا مُحَكَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى بَيِينَا مُحَكَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا يَحَثِيرًا الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا يَحَثِيرًا



﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبِّدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمَّ يَجْعَل لَّهُ عِوجَا ﴾ [الكهف:١] وقال جل وعلا: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرَّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِمِ ۖ أَقُومُ وَمُشَرِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٩] ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ﷺ المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وأصحابه الطاهرين .

أما بعد : فإن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل ، أنزله تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة للناس، قال تعالى : ﴿وَنَزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَيْكَنَا

. لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [ النحل: ٨٩] ، وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ حِثْمَنَهُم بِكِتَنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰعِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَـةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [ الأعراف : ٥٣ ]

ولايزال العلماء والباحثون إلى يومنا هذا يجدُّون في تأليف المصنفات في علوم القرآن ، ومن تلك العلوم علم تفسير القرآن وتفصيل مواضيعه وتوضيح معانيه ، وبتوفيق من الله تعالى قمنا بإخراج هذه الطبعة النفيسة من القرآن الكريم مفسرة على طريقة التقسيم والتفصيل الموضوعي

للآيات القرآنية بإشراف عدد من العلماء الأفاضل المختصين بعلوم القرآن الكريم ودراساته ، ووضعنا لكل موضوع منهالوناً معيناً يناسبه على الصحيفة القرآنية مع شرح له في أسفل الصحيفة ، وذلك ليجمع القارئ بين ثواب التلاوة وفهم المعاني وتوضيح المواد من الآيات.

على الصحيفة القرآنية مع شرح له في أسفل الصحيفة ، وذلك ليجمع القارئ بين ثواب التلاوه وفهم المعاني وتوضيح المراد من الايات. وكان عمدتنا في عملنا هذا المصادر التالية : ١ – تفسير المراغي : للإمام المراغي . ٢ – تفسير ابن كثير : للإمام ابن كثير . ٣ – صفوة التفاسير : للشيخ محمد على الصابوني .

◄ في ظلال القرآن : لسيد قطب . □ تفصيل آيات القرآن : للمستشرق الألماني جون لابوم .

١- ربط التلاوة بالمعنى حيث تساعد القارئ على فهم مواضيع أقسام السورة أثناء قراءته .

٧- تنبه القارئ إلى مواضيع معينة حين قراءته مثل : آيات الجهاد ، أو آيات الأحكام...وإلى غير ذلك .

٣- تساعد الحافظ على حفظ السورة مقرونة بالفهم ، وتسهل عليه استحضار محفوظاته . وأما ألوان التفصيل الموضوعي للسور القرآنية وتقسيماته فقد تم وضعها وفق ما يلى:

١ – اللون الأزرق 🔃 🔃 ومواضيعه :

ومن أهم فوائد تلوين أقسام المواضيع مع شرحها:

آيات الله تعالى ودلائل قدرته في الكون والأنفس ، وعظيم خلقه تعالى ، وفـــضل الله تعالى على عباده وإحسانه إليهم .

٧- اللون الأخضر \_\_\_\_ ومواضيعه :

شمائل النبي ﷺ وأوصافه ومكارمه ، والمؤمنون وصفاتهم وجــزاؤهم ، والجنـــة وأوصافها .

٣- اللون البني المسام ومواضيعه : آيات الأحكام .

٤- اللون الأصفر \_\_\_\_\_ ومواضيعه : قصص الرسل والأنبياء وسيرتهم ومعجزاتهم ، وسيرة وقصص الأمم السابقة .

٥- اللون النهدي مواضيعه:

القرآن الكريم ومكانته ، وصفات الإنسان وجحوده وتكبره ، والرد على افتراءات ومزاعم المشركين ، وسنة الله في خلقه .

**٦**– اللون البرتقالي \_\_\_\_\_ ومواضيعه :

يوم القيامة وعلاماته ومقدماته وتحذير الناس منه ، وعن الموت والقبر والحــساب والحشر ، وإنكار القيامة والبعث . ٧- اللون الأحمر \_\_\_\_\_ ومواضيعه : جهنم وأوصافها ، وعذاب المشركين والكافرين فيها .

والله وحده نسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يكرمنا بالقبول والمعرفة ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلامن أتى الله بقلب سليم.

الجمهورية العربية السورية وزارة الثقافة مديرية حماية حقوق المؤلف

## محضرابداع

| تشهد مديرية حماية حقوق المؤلف بأن المصنف موضوع هذا المحضر قد تم إيداعه حسب التصنيف الآيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وفق المادة ٣ من قانون حماية حقوق المؤلف وفقراتما:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أ-مصنف مكتوب (كتاب –كتيب-نشرة و مخطرطات و محاضرات و ما شابههما من المواد المكتوبة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ب-مصنف فني (مسرحي و موسيقي منوط أم لا مصحوب بكلمات أم لا و سينمائي و إذاعي و تلفزيويي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| و غنائي و توزيع موسيقي و تصميم الرقصات و التمثيل الإيمائي ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ج-مصنف فنون تشكيلية و تطبيقية و تصوير فوتوغرافي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| د–مصنفات المصورات و الخرافط الجغرافية و التصاميم و المخططات المتصلة بالطبوغرافيا أو بفن العمارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أو بالعلوم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ر بالعوم.<br>ه-مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها و مجموعة البيانات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بناء على الطلب رقم ٢٠ ه ع الربيع ١٩٥٥ > ١٠٠ ، ٥ وقد تضمن الطلب ما يلي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المحال والم المراقب ال |
| ١-اسم مؤلف المصنف أو مؤلفيه بسمامي غلا سيمي بحروات بذر لعبي سموار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Versall i e i llet with it was 1500 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧-نوع المصنف حسب تصنيف المادة ٣ و فقراته وهمنف . در جمت بدر جمس لفيفر 6 ما م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المعلون الطبق المنطقين المحصوري المحصوري المحصورين المحص |
| المسلم المستف رهي عبارة عن ثلاث الواص ملحه ليزرية و المستف عبارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الما المناه من المناه والمناه من المناه والمناه والمنا |
| ٣-عنوان المصنف حسب لصنيف المادة ١ و فقرانه الحالمية المستريخ المس  |
| والسم صاحب الاستثمار المالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| و قد سلم محضر الإيداع إلى السيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ملاحظة :هذا المحضر يشير إلى الإيداع فقط و لا يعني هذا الإيداع تسجيلًا و إذا أريد نشر المصنف فيجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أن يكون حاصلًا على موافقة الجهات المنحتصة أصولًا، و لا يتم تسليم شهادة التسجيل إلا بعد تقديم هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المحضر للمديرية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دمشق في ٨لم > ١٠٠٧ م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الاسم بسام غلاسين وعوائم سوار مديوية حماية حقوق المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| التوقيع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المناعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عدل محضر الأيداج رقم ۲۲۴ تاريخ ٧ جافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 519 MIS 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وم مع هذا المع عزر مناه على طلب السيد أمر علا المع المام المعلى مناه على المعلى |
| Les Comments of the Comments o |
| - se vol Colo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

الجمهورية العربية السورية وزارة الأوقاف الدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

## صفحة التعريف بالمصحف الشريف

1- تمت مراجعة هذا المصحف الشريف الموسوم بالتفصيل الموضوعي من قبل عدد من العلماء الأفاضل وقام بتدقيقه أعضاء اللجنة المختصة أصولاً ، وأذن سماحة المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون بالطباعة والتداول .

Arr وصدر عن إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني في وزارة الأوقاف كتاب الموافقة على الطباعة والتداول تحت رقم Arr (Arr).

موافقة وزارة الإعلام \_ مديرية الرقابة \_ الجمهورية العربية السورية بكتابها
رقم ٩٠٦٣٧ تاريخ ٩٠٦٣٧ م.

دمشق في ١٤٢٧/١/٦ هـ الموافق لـ ١٤٢٧/١/٦ م

إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني